فَلِيمْتُ عَلَيْمَ مِغَتَمْ فَلَارْجَعْتُ إِلَا عَنْكُرَ فَالْوَالْمِنْ أَمَا أَصَّلْتُ فِنَ امِعْ الْمُعْمِدِينَ اتاى وفي حدثيران عَبَّايِس خَاصَ عِزق حَدْق قَرْبِ الْجَدْق وَالْجِدَا وَالْمِ زَاوَالمَعَابِلَ أَيُ الْعَالَجُادِيثُهَا وَذَاتُ عِرْقِ مِنْقَاتُ أَهْلِ العَلِقُ وَوَبِ مِنْقَاتُ اهْ أَيْعِلِ وَمَسَافَهُما النَّاهِبِ الَّذِي يُعَرِّفِ النَّا مَرْتِياً كُمُّ وفي حَدِيثِ عَلَى أَنَهُ كَسَ الْحَافِقُ عَتَاسَ كَأَ وَاسْتِ الْعَلْقَ قَرْحَابَ أَيْ غَضِبُ بِقَالُ مِنْهُ حَلِي عُرْبُ حَنَا مَا لَيْتُ مِك ومنه حَلَيْكُ عُبِينَة سِحِسْن حَتَى أَدْ خِلَ عَلَى نَتَا يُهِ مِزْلِكَيِّرِ وَالْحُزْنِ مَا أَذْخَلَ عَلَيْتَا فِي وَمِنْ حَدِيْنِ كُلْ عَلَيْ لِلْإِمَانِي أشام الكعنة بريدان يوكه ترافي تزيد في عَضِيح عَلَمَا كَانَ مِن الْحَاقِهُ الْحَالَ الْمُلْ تَعَدَّ مَ وَفِيْ الْذُبُعِثُ عُرُوَّ بِنَ مَسْعُودِ إِلْ فَوْمِيهِ مِالْطَايِّنِ فَامًا حُمْرُودَ خَلْ مِي مُأْلَهُ فَأَسْ مُعِيْدُ الْعَبِيُّ مُوَادُّكَ لِلصَّلاَّةِ الْحِيَابُ الْمُوْضِعُ الْعَالِي الْمُشْفُ وَهُوصَدْمُ الْحُلْبِ أَيْصًا فيخاب المتعد وهوصدرة والمف معضع فيودم مدينك أنيرانه كالايكن الجالي لمُرْبُعِثُ أَنْ يَعْلِسُ فَحَدَّمْ لِغَلِسْ وَيَتَرَفَعُ عَلِي لِنَّاسِ وَالْجَازِيْبِ مَعْ فِيلِي عُعَلَمِهُ رَجُلاً حِثْلِيًّا أَي مَعْرُوفًا ما لِحَرْبِ عَارَفًا هَا وَالمَيْمُ مَكَنَفُنَ مِ الْحُ المبالغنة كالمغطاوين العظاء وسي حديث اس عباس فأل في حقى على ما رايت مخ ما مثله و حَدِيكِ بَنِي قَالَ الْمُشْرِكُونَ أَفْرُجُوا إِلَيْ جُزَائِيكُمْ مُعَكَدَ احَا في بَعْضَ الرَوَا مَاتِ ما لَيَا إِلْمُوجِكِيةِ جَمْعُ جَ إِبَةٍ وَهُوَمَا لَ الْجُلِ الَّذِي يَقُومُ مِو أَمْعُ الْمُعَرِّفِ مِ الْكَا الْمُسْكَنَّةِ وَسَيلا في اخت الدُنياك كَانْك تَعِيشُ ابْدُ أواعمُ للأَخِ مَكَ كَانَك مَنْ عَدْ الْيَاكُ تُعَالَفَ بَيْنَ اللَّفَظَيْنِ بِهَا لُ حَرَثْتُ وَاحْتَنَ فَ وَالطَّاحِرُ مِنْ مَعْ وَمَ لَفَظ هَذَا الْحَدِيث امًا فِي الدُّنْيَا فَالْحِبَ عَلَى عِمَامَ فَعَا وَنَغَا النَّاسِ فَهُمَا حَنَى مَثْلُنَ فَعْمَا وَمِيَنَعْعُ عِمَا مِنْ مَنْ يَحِيُ بُغِدِ كَ حَمَا التَّعَيِّتُ انْتُ بِعَلَى فَانَ قَبْلاكَ وَسَكَنْتَ فِمَاعَتُمْ وَافَانَ الاسْنَان إِذَاعِلَم انَّهُ يُطِولُ عُمْنَ أَحُكُمُ مَا يَعُلَهُ وَحَصَ عَلَى مَا يُكْسِبُهُ وَامَّا فِي كَانِبِ الْأَخِنَ فَانْدُحِتَ عَلَى خَلْف العكرة وصفوي النيت والعلب في العِبَادَاتِ وَالطَّاعَاتِ وَالإِحْدَانِ مَا مَا فَانْ مَن يَعْلَمُ

794

عرابًا

دث

ظَاهِع لأَنَّ البَيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ اثْمَا نَدَّبُ إِلَى الرُّهْدِ فِي الدِّنيا وَالَّهْ تمتناع ملذاذتها وهى الغالب علاأوام ونواهيه فيما يتعلق عَلَى عَارَفُهَا وَالْإِنْسَيْكِ نَارٌ مِنْهَا وَأَنَّا أَوَا ذُواللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ الدِّفْيَاتِ اذاعِ -إِنْ فَالْتِنِي الْبُومُ أَجْ رَكْتُمْ غَدًّا فَا نِي أَعِيشُ أَمَدُ وَهُوَا لِهُدُ وَالْتَعْلِيْلُ لَكِنْ مَلْفَظَانِي تَعْتَلْفَانِ هِ وَفَ احْتَصَرَالُارْ نَكَا خِتُكُمُ قَالُوا حَيْثَنَاهَا بُوْمَ مَدِينِ إِي أَهُزُلْنَاهَا ثُيقًا لُسَحَ فِنْتُ الدَّأَبِدُ وَأَجْرُبُهُا أَيْ المفتركانت تطول والنائ تزن من التما فتاكل القرات وغيره لك عَيْمُ مِالْكَذِبُ وَيَشْهَدُ لِهَدَا السَّاوِيلِ مَا حَأَفِي مِن مِا مَا يَوْفَا مَا يَعِيمُ الْعَمَايَ قِنْلُ عَنَاهُ أَنَّهُ الْعَدِيثَ عَنْهُمُ إِذَا إِذِيتَهُ عَلَى مَا شَمِعْتُ هُجَقًا كَانَ أَوْ مَا طِلاً كُوْنَكُ عَلِكُ أَيْم

تزادم

جنج

الطؤل العَمْدِ وَوُقُع العَاتِيَة يُعِلَافِ الْحَدِيْثِ عَنِ النِّي عَلَيْه التَّلامُ لانَهُ إِنَّا يَحَقُّ تغدَالِعلْمِ بِضَجَّةِ زِفَايَتِهِ وَعُدَالَةِ رُفَاتِهِ وُفَيْلُ مَعْنَاهُ أَنَّ لَلْجَرِيْثِ عَلَى كَيْنَ عَلَى الْحِجْبِ المُعَ الْبِعَهُ الْعَالِهِ وَحَدِّمُ فَاعَنَ إِنِي السِّرَالِيُّلُ وَكَاجَمَحُ أَيْ لَاجَمَحَ عَلِيْكُمْ الْ لَوَ كُو الْمِنْ وَمِنْ أَجَادِيْثِ الْجَنَجَ قُولَدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي قَسْلِ الْمَيَّاتِ فَلَيْعٌ فَي عَلَيْمَ الْمُوَأَنْ يَعُولُ كَفَا أَنْتِ فِي جَرَج اي ضِيق إِنْ عَنْت اللِّيا فَلْا تَلُومِنَ الدُّنْصَيَّزَعَ لَيْك بالعَظِع وَالطَّح وَالْمَثْلِ وَمِنْهَا حَدِيثُ ٱلْيَتَافَىٰ يَحَتَّوُاانَ يَاكُلُوامَعَهُمْ آيُ ضَيَّعُواعَلَ الْفُيتِهِمُوجَعُ فَلَاقُ إِذَا فَعَلَ فِعُلَّا يَغُجُ بِدِمِنَ الْحِيَجِ الْمُجْ وَالْفِيْقُ وَمُنْدُ وَالْحَانِيَ اللَّهُ مَ الْحَانِينَ اللَّهُ مَ الْحَانِينَ وَمُنْدُ وَالْحَانِينَ وَمُنْ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ حَقَّ الصَّعِيفَةِ إِلَيْهِمُ وَالْمَرَّةِ إِنَّ أَخْرِيمُهُ فَاحْرِمَهُ عَلَى مُ طَلَّهُما يُقَّا كَ حَجْ عَلَى ظُلِكَ أَيْ حَرِّمَهُ وَأَخِرْجُهَا بِتَظِلْتِقَدُّا يُحْرَمُهَا وَمَنْهِ عَلَيْكُ ابْنَ عَتَايِسَ فِي صَلَاةِ الْجُعَدَكِيّة ٱنْ يُحْرِجُهُمْ أَيْ يُوقِعَهُمْ فِي لِلْهَ يَجُ وَأَخَادِيْتُ الْجَنَحَ كُنْبُونٌ وَكُلُهَا وَاحْمُدُ الْمَعْنَى وَ فِي حَدِيثِ جُدَانٍ حَتَى تُولُونُ فِي حَرِجَةٍ وَالْحَرَجَةُ بِالْعَرْمَاكِ مُعْتَمَعُ شَعِيرُ مُلْتَفِي كَالْفَيْطَ وَالْمُنْعُ جَرَجٌ وَحِنَاجٌ وَمِنِهُ حَدِيثُ مَعَاذِي عَيْرِهِ فَطَيْتُ إِلَى آبِ حَفَلَ فِي ثِلَاكِ سَجَةً وَالْحَدُيْثُ الْمُخْرُانَ مَوْضِعَ الْبُنِبَ كَانَ فِي جَرَجَةٍ وَعِضَاءٍ وَفِي فَلِمَ وَفُلْمَ لَنَ يَح عَلَى ذَا حِنِهَ الْحَرَاجِنِي مَعْ جُرِجُقِ وَجُنَجَ وَهِي التَّاقَةُ الطَّوْلِلَّةُ وَقِيلُ الصَّاءَةُ وَقِيلًا الجادَّةُ الْقَلْبِ فِي عَدِيْثِ خُنَهُ وَدُكْرًا لَتَنَةً فِعَالَ زَكْثُ لَذَا وَلَذَا وَلَا حُجَاءًا الني مُنقيضًا يَجْمَعًا حَالِمًا مِن شِكَ الْجَرْبِ أِي عَمَرا لَيْ إِجْنَى مَالَ السِّياعَ وَالْهَا يُحَالَنَ دَكَوُ الْفِسَاعِ وَالنُّونُ فِي الْحُرُجُ مَ مَا لَكُ فِي الْسَاعِ الْمِلْ فَالْحِرَا فَا فِي مَدِّ ذِي لَمَا كَارْتَدُّ بَعْضَهَاعَلَى بَعْضِ وَاجْتَمْعَتْ وَهِنْ إِنَّ فِي بَلِدِ مَا جَرَاجِمَةٌ آيُ لُصُوحٌ هَكَلُ اجَائِكُ كُتُ بَعْضِ الْمَتَاخِ إِنْ وَهُوَاتُعْجِنِفُ وَالْمَاهُونَ عِيْمَاتِ لَذَ إِخَا فِي بَعْضِ لَتُ الْعَبْ وَاللَّفَةِ رَقَلْ يَقَدُّمُ اللَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَنُّهُمَا فَرَاهَا فِي حَرِيْثِ صَعْضَعَةَ فَهُمَ فِي بَيْتُ جَرِيدُ أَفِ منتبك متيخ عللاً من قوله م تَعَرَجَ الْحَمَلُ إِذَا الْبَحِي عَزِلِكِ بِلَهُ لَمَ يَوْكُ فَالْ كِذِنَةِ فَنْ إِلَّا وَجَرَدُالرَّخُلِحُرُودُ الْذَاتَعَقَ لَعَنْ قَوْمِهِ وَفِي حَدِيثِ الْحَنَدِّ عَيَّلْتُ قَدْ إَجَنِيْدِ هَا إِنْ الْعَلَا وَقَطِّعْتُ مِي مِن شِهَا عِلَى فَاضِلِ الْحِيَّةِ وُالمَعَطِعُ بِعَالَ حَرِدْتُ مِنْ شِهَامِ الْعِبِحِرَةُ الذَ قَطِعْتَ مِنْهُ وَظِعَةً وَ جَي مَنَا فِي عَيَامِنْ جَ فِي العَبْنِ فَيْدِ مَنْ فَعَ إَحَادُ اوَلَا اطلهُ عَال فِعِتَيِّ أَيْ أَجْهُ مَعَتَى الْحَدَّيُ الَّذِي جُعِلْ مَا لِعِينِدِ وَكُلْ فَأَعْنِقَ يُقَالُ جَمَّا لِعَبْدُ كُلُمُ وَالْمَا بالنيغ أي حَنَارُحُولُون حَدِيثُ ابِي مُرْبَى فَامَا انوَهُ بَنَ الْحُدَرُ إِي الْمِتَوْنِ وَبِهِ إِلِدَ فَمَ عَدَانُ عَمَالَدُ فِي لَا يُعِينَ عُجَرَهُمُ أَيُ أَغُمُ اذَا أَعَنْفُوهُ اسْتَغْدُمُ فَهُ فَاذَا أَنَا جُوْلَ فَكَ اجْعَوْارْقُهُ وحِدْ إِنْ عُمَرُ انْهُ قَالَ لَعُومَةٍ جَاجَتِي عَظَا الْحَدَرُفِ فَالْيِ مَا أَيْتُ الله صَلِيالًا عَلَيْهِ وَسَلَم اذَا عَاهُ شَيْ لَوْيَهُ الْأَوَّلُ مِنْهُمْ فِدَا زَاجَ بِالْحَقِّينِ فَالْمُوالِيُ وَذَلِكُ اللَّهِ

/em

X

محكن ذخل الشنكاف كان يُعَالُ لَهُ ذَلِكَ لِنهُ ان لَهُ كَالْعِيْدِ فَالْخُولِ وَالْخُرَّا كُنُ الْأَحْرَا مَن عُمْرُ فَاللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ فِي كُرَّ بَغُرُجُنَ الْمِلْمَ فَ جْنَ إِنَّ الْمُنْعِيدُ أَنَّ الْحُنَابِ إِنَّمَا صُوبَ عَلِي لِّجَزَائِرَةِ وْنَ الْكِمْ - بِينُ هَبِيُّ ﴾ فَنُوَّ فِي حَرَّبَهِ مَا لِلْمَصْبِي بِهَا ﴿ عَنْقُ مُبِينٍ وَ أَنْ إِذَ بِالْحَرَّيِّ فِي الْأَذْ مَيْنِ كَأَنَّهُ فَغَيْمَ مَا أَلْ لِحُرَّية وَكَنَم الْأَصْلِ فِي جَدَة وَالسُّكُونِ وَالْحَادُ السَّاقُ المُتَعِبُ ومِنْ حَدِيثُ الْحَسَى بَنِ عَلَى قَالَ لِأَبَيْهِ كَتَا أُمِّنَ مِعَلَمِ الْوَلَيْدِ بِسِ عُيُنِنَةِ بِي حِضْنِ حَيَّ أُدْيِقَ نَسَّأُهُ مِنَ الْحِثُّ مِنْ أَمَا أُذَاقَ فَسَّا أَيُّ بِينَ الْوَجَعِ وَالْغَيْظِ وَالْمُسْتَقَدِومِنِهُ حَيِيْثُ أُمِّ المَهَاحِ لَمَّا نِعَى عُمَنَ وَهُاللَّهُ لَغَة دُينِهُ الْهَالِشِيَّة حَرَّهَا قَلْ عَطِشَتْ وَيَدِنَتُ مِنَ الْعَطِشِ وَالْغَنَي أَنَّ فِي فَي كِيدِ حَتَى أَجْنَ وَقِيلَ الْأَدِ مَا لَكُنُدا لَعَتَى تَحْيا فُصَاحِهَا لِأَنَّهُ الْمَاتَكُونُ كَيكَ عُلِّذِيْ مَ فَج مِنَ الْجَيْوَانِ ﴿ وَيَسْلَمَ لَهُ مَا حَا فِي الْحَرِيثِ لَأَخِرُهُ يَسْتَرِي مِمَالِهِ دَاكِبُ رَجْلَيْةِ وَفَي حَدِيثِ آخَى فَكُلِكُ مَكَى رَجْلِيدٍ أَخِنْ وَفَيْكِ وْ فَأَمَّا مَعْنَى رَطْبَةٍ فَقِيلًا التَّالْكَيدَا ذَا ظَيتُ تَرَجُلتُ وَكَدّ المَطْوِمَةِ عَنِ لَكْيَاةِ فَإِنَّ المَبْتَ يَابِقُ الكَيْدِ وَفِسْلَ وَضَغَمَا مَا يُؤُوِّلُ أَمْهُا الْيَبْدِ وَفِيْ جَعِ الْعُلْبِ انَّ الْقَسْلَ قَدِ اسْتَحِمَّ يَعْمَا لِمَامَةِ بَعَلِ الْعُرَّانِ أَي الْحُدُ ليثكن ومنيه الحكنيث بخس الوهاكات يحتم المغشر في حكِّين ضفيات أنِّ مُعَا صِّقِيْنَ حَسِّماثِيَةٍ فَكَيَّا الْتَعَوَّاجَعَلَ أَخْعَامُ حَلَّى يَتُولُونَ لَاحَمْنَى لَّا

مُلْدَارَوَاهُ الْهَرَوِيُّ وَالَّذَىٰ ذَكَرَهُ الْعَطَافِ أَنَّ حَتَّةً الْعُرَافِ قَالَ سَهِدَ نَامَعَ عَلِي أَفِي

الماسعليه فالم

فَقَتْهُمَا فِيُ الْعَنْكُ مِنْهُنَا فَأَضَابَ كُلُّ رَجُلُ مِنَّا خَسْرَ عَامِةٌ خَسْرَ عِامِةٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ يُوْعَضِفَهُ قُلْ لَنَفْتِي الثَّنَّ لِا تَقِيِّ فِي مَا خَمْسَ لِلْجَنْدِ لَ الْأَجْرِيْنَ وَقَالْ وَرَقَ الْأَبْعَظُمُ الْحِنْدَ بكنة إلغ إين وزد الإبل قَالنَعْ أَشْبَهُ ما لِعَدِيشِي وَمَغْنَاهُ لَنِسَ لَكِ الْيُوْمَ الْآلِحَانَ وُالْخَيْر وَلِإَحْدَنِيَ جَنعُ الْعَتَدَةِ وَهِيَ الْآنِصُ ذَاصُ الْحِبَارَةِ السُّوحِ وَتُجْمَعُ عَلَى حَرَقُ لِي وَحَلِيدٍ فَعَ وَإِيرَيْنَ وَهِيَ مِنَ الْجُهُوعِ النَّادِيْنِ كُنِّينَ وَقُلْبُ فِي خِعِ نُهَدِّ وَقُلْمٌ وَرَمَّا كِهُ الْمُنهَ فِي أَوْلِيهِ عَنْوَلَهُ الْحَيْثَةِ فِي النَّهِ إِنْ وَتَغَيْبِ أَوَّلَ سِنِيْكَ وَقِيْلَ اللَّهِ وَاحِدًا إِحْرَبْنَ إِحْرَ ﻜﺎﺑﯩﻴﻪ ﻛﻜﺎﻧﯩﯔ ﺯﯨﻴَاﺩﻩ ﺋﯩﻨﯘك الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عِي لَا تُغَا رِثُنْيَ حَتَىٰ دَهِبَ مِنْ يُوْلِمُ عَقِ عَنَى مَكَتَى دِعَى الْحَتَقِ وَيُومِهَ إِنِي الْجِدِائِيثِ وَمَعْ مُومِّمَ شَاوُنِي فِالْاسْلَامِ اتَا مَرْ لِذَا مُعْوِيَكُ كَتَا لَفَتِ الْمَدِينَةَ عَسَكَمُ مِن اَهْلِ الشَّأَمَ الَّذِينَ مَذَبَهُمْ لِقِسَالِ اَهْلِ الْمُدينَةِ مِنَ الصَّعَامَةُ وَلَيْكَا وَامِّرَعَلُهُمْ مَشْلُمَن عُقْبَةً المُزِّقَّ فَي دِي الْحَتَّة شَنَةَ الْلَافِ وَسِتَّابُ وَعَقِيمَ الْهَلَك مَهِ الْحَتَّة شَنَة الْلَافِ وَسِتَّابُ وَعَقِيمَ الْهَلَك مَهِ الْحَتَّة هَايِهِ أَنْهُمُ يَظَاهِ إِلْمَا يُنَةِ مِمَاحِ مَا وَ سُودَكِينَهَ وَكَانَتِ الْوَقْعَةُ مِمَا فِي فِي آنَّ رَجَادً لَظِّ وَجِهَ جَارِبَهِ فَعَالَ لَهُ أَعَدَى عَلَكُ الْآجُرُ وَجُهِهَا ، جُزُالْوَجْهِ مَا أَخْبَلُ عَلَنكَ وَبِدَ الكَمِيْمَ وَحُرُّكُ لَا يُضِورُوا يِدَوَّنَكُمُ مَا وَالْمِيمُ الْوَحْدُ الْمَعْلُوا لَعْلَكُهُ وَالْطِيْنَ جَيْدُ هَا وَمِنْ الْحَدِيثُ مَا رَأَيْتُ أَسْبَهَ رَبُّولِ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلِّمِنَ الْحَسَّى لَلْ اللَّهِ عَلَيهِ السَّلَا مُكَانَ أَجَرَّ حَسْبًا منهُ يَغِينَ آنِكَ مَنْهُ رِقَةَ جُسْنِ وَفِي جِينِي عُمَرُدُ تِي وَإِمَا اَحِرُ لَكِ بِغُولُ ذُرِّي الدِّقِيقَ لِأَتَّخِذَ لَّكُ مِنْهُ حَذِيرُةٌ وَلَهَ فِي مَنَ الْهُ مَنَا الْمُطْمَعِ مِنَ اللَّهِ فَ وَاللَّهِمَ وَالْمَاءُ وَفَ لِنَكَرَ وَكُنُ الْهُ فِي كُلُ يفاجًا دِيْثِ الْأَظْعَةِ وَالْآَذِ وَيَوْ وَفِي حَدَيْثِ عَايَسَةَ وَتُسَكِّلُ فَعَن قَصَاصَلَاهِ الْعَايَثِينَ فَعَالَتَ إَحَرُونِ تَدِيةُ أَنْتِ الْجَزَةِ يَهَ كُمَّا يُعَدُّ مِنَ الْعَلَايِجِ نُسِبُوا إِلْحَزُونِ لَا مَا لَمَةِ وَالْعَصْرَوهُ عَامَوضِعٌ فِنَ اللهُ وَجْهَهُ وَكَانَ عِندَهُمْ مِنَ السَّفَيَّدِ فِي الدِّينِ مَاهُوَمَعْ وَفُ كَلَّا رَأَتْ عَالُسَهُ هَذِهِ المَنْكَة تُسَيِد دُفِي أَفِي الْحَيْضِ سَنْتَهَ فَاللَّهُ وَلَيْ يَرَيْدُ وَتُسَكَّدُ دِهِ فَ دِنِيمٌ وَكُنَّوهُ مَسَائِلِم وَنَعَنِّيمُ بِهَا وَقِيْلَ الْعَاحَالَفَتِ الشُّنَّةَ وَخَهَرَتْ عَنِ الْجَاعَةِ كَالْحَرُحُوا عَنْ جَمَاعَةِ المَسْلِينَ وَصَ نَكُرُ رُدكُوا لِحُرُومِ يَهِ وَفَحَدِيدًا أَشَرَاطِ الشَّاعَةِ يُسْتَعَاَّ الْحِينُ فَالْحَرُنُ فَكُذَا ذَكُمُ ابْخُونِينَ فِحَفِ الْهَا وَالْتَاوَقَاك الْحِنْجَعِنِفِ التَّادِ العَرَجُ وَأَصْلَهُ حِنْجُ بِكُسْرِ الْعَاءِ وَسَكُولِ التَّرَا وَجَمْعَهُ ٱلْحَلَجُ وَمَهُمْ مَنْ لِيعَدِّ ذِهِ التَّامَ وَلَيْنَ بَجَيِّدٍ فَعَلَى الْعَنْفِيْفِ بَكُونُ فِي حَجَ لا في وَالْمُنْهُونِ فِي زِوَايَةِ أَغُلِلْ لِحِدِيثِ عَلَى اخْتِلافِ طُرُقِهِ يَسْتَعَلَّوْنَ الْغَنَّى الْخَاوِ الْعَجْمَة وَالْرَاعِيْ صَنْتِ مِن نِيَابِ الإِبْرُنْيِم مَعْ وَفَ وَكُذَاكَ أَفِي تَنابِ الْعَارِيِّ وَابِي دَاوُدٌ وَلَعَلَهُ حَدَيْثَ حَبَّ كُاذِكُنُ ٱبُومُونَى وَهُوَ حَافِظَ عَارِقَ مَا زَوَى وَهُرَحَ فَلاَئِنَهَ مُواللَّهُ أَعْلَمُ فَ حَدِيثِ بَاجْعَجَ وَمَا خِيج فَيِرِنْ عِبَادِيْ إِنَى الطَوْرِ أَيْ حُمُّهُمُ الْيُووَاحِعُلْهُ لَهُ وَحِزَّلُ بِعَالْ أَخَرَبُ الشَّيَلُ حَيِّنُ فَ

أجزازً

عن ظ

1.5

حَتَى

خَوَانًا اذَا حَفظته وَحَمَّتُهُ المَاحَ وَضُعَتَهُ عَنِ الْحُدُومِيهُ حَدِيْتُ حِنِ حَادِينِ اَيْ كَفِفٍ مِنْعٌ وَهَا ذَاكَمَا يُعَالُ شِعْرُ شَاعِيٌّ فَأَخِرَى إِشْمُ الْعَاعِلِ خ لقَاتُلُهُ وَالقِيَاسُ اللهُ يَقُولَ جِنْ مُجْزِينُ ا وَحِرْ حَرِينُ لِلاَتُ النِعُلُ مِنْ مُ الْحِرَى وَلَه يُكُ الضِدَيْنَ اللهُ كَانَ يُوْتِرُ مِنُ أَوْلِ اللَّهِ 1 وَيَعُونُ وَالْجُورَالُ وَالْبَحِيُ النَّوا فِلْ ئْدَانَدُ قَضَى وَنْنَ وَامِنَ فَواتَدُ وَاجْرَبَ وَمَرْوَىٰ أَخُوَرُتُ ثَلْفِي وَأَشِّغِيٰ النَّوَافِلُ وَرُبْ فَانِ اسْتَبِعَظُمِيَ اللَّهِ لِلْهَ مَكَلَّ فَقَلُ حُمَّحَ عَنْ عَهْكَةِ الوَيْنِ وَالِعَرَيْرُ مِعَيْجُ الرَّاءِ فَعَلَّ بُعْنَى مُفْعَلِ وَالْأَلِثُ فِي وَأَجْزُنُمُ الْمُنْقِلَةَ أَيْلًا للإِضَافَة حَقَوْلِهِ مِناعُلاَ مَا أَفْ لَ فِي عَلاَ مِنْ وَالنَّوَا فِل الزَّوَايُّدُ وَهَدَ امَشَّلُ لِلِعَمَّ بِيَضْوَبُ لِمِنْ طَعْمَ بَطْلُوبِ وَاجْزَرَهُ ثُمَّرَطُكَ الهَايَ لأوهِي حَا ٧ تَاخُدُ وَامِنْ جَرَيْنَاتِ أَمْوَا لِهِ المَاسِّ شُيَّا أَيْ مِنْ حِيَا رَهًا هَكَدُّ ازُوكِ شَعْدِيْ التَّامِ عَلَا لَزَاي فَجُ جَمْءُ صُنَّةِ بُتَكُوبِ الْرَاءِ وَهَيَ حِبَاوُا لِمَاكِ لاَنَّ صَاحِبَهَ أَيْحُدِيْمُ هَا وَمُصُونُهَا ۚ وَالْرَوَايَةُ الْمَا لُهُ مُنْ مُنْكُرُ الزَّاعِ عَلَى النَّاوَ سُيُّدُ كَوْمَ إِيمَا فَيْسِ لا قَطْعَ فِحَرِنِينَةِ الْجِبَلِ اي لَيْرَفَهُما يَحْرَنُ ما لِحَيْلِ لانهُ لَيْسُ كِذِينٌ وَالْحِرْنِينَةُ فَعِينًا لَهُ بَعَنَى مَعُولِهِ أَيْ آنَ لَهَا مَنْ يَحُرُشُ ك وَمِنْهُ مُنْ يَجْعَلُ الْحُرِفِيتَةً ٱلتِّيرَةَةُ نَفْتَهَا أَبِغَالُ حَرَى يَجُرُشُ حَنِسًا إِذَا سَرَقَ فَهُوَ حَارِثُ فَحُجُّلُ اَيْ لَبِينَ فِمَا يُسْرَقُ مِنَ الْجَسَلِ قَطَعٌ وَمِنْ هُ الْحَدَيثُ الْآخَزُ إِنَّهُ سَيُّلَ عَنْ جَ نِيتَةِ الْجَسَلَ فَعَا لَيْضَى غُنْمُ شِلِيَا وَجَلَدَاتُ مَكَالِا فَا ذَا أَوَاهَا الْمُلِجُ فِيهُ كَالْفَطْحُ وُمُعَالُ لِلسَّاةِ الَّذِي فَي لَ إِلَى مُواحِعًا حَ إِنْ مَنْ أَوْ فَلَا ثُنُ مِا كُلُ الْحَرَسَاتِ اذَا شَرَقَ أَغْمَا مَ الناسُ وَأَكَلَما فَا اَنُ يُسَرَقَ اللَّهُى ثُمِنَ المَّرْعَى قَالَهُ شِيمٌ وَمَسِمُ المُحَكِّنِيثُ الصَّغَلَةُ كِيَاطِه نَّنُ لَا يِزْنِيَنَ فِحَامٌ لِعِينَهَا أَيْ أَقَ أَكْلَا لَمَنْ وَقَدْهِ كُلُهُ وَفِي حَدِيْثِ مُعَاوِيَةُ اللَّهُ مَنَاوَلَ قَصَدُّ مِن شَعِيكَ النَّهِ فِي يَدِحَ مُنْتَى والْحَزَّى التَّرَا فَاحِدُ العُتَكَيِّ وَلَعَرَبُ وَهُمْ خَدَمُ الْسَلْطَافِ الْمُتَهُونَ لِعِنْظِهِ وَحَاشَيْهِ وَالْجَرِيْنِ وَالْجَرَيْنِ اِلَيْهِ حَيْثُ قَلْ صَالَىٰ النَّهُ حِنِينَ وَيَعَنُّوزُ الْالْكُونَ مَنْسُومًا الْحَاجُمُ شَاذًا احْتُ آنًا هُ بِصَبِياتِ الْجِنَقُ مَا الْآخِيَاشُ وَلَكُرَسُ اَنْ لَكُتُجَ الصَّبُ مِنْ حَجْزِهِ مِأَنْ فَض يَهَامِنْ خَارِحِهِ فَهُوْجَ دُنَبَهُ ويقِبَ مِنْ مَا سِلِكُ يَعْنَبُ أَنْهُ أَفْعَ بِفِحَانُ وَاللَّهِ عِمَاشَ فِي الأَصْتِلِ الْجُمْعُ وَالْكُسِ وَالْحِيدَاعُ ومنه التَمْ وَيَغِتَوِثُنُ بِعِ الضِّيَابِ أَيْ يَضَطِّاكُ مُعَا كُ إِنَّ الصَّبُ يُعْجَبُ مِا لَتَمْ يُعِ مَا وَأَنْتُ دَحُلاً بِنْغِرِمِنَ الْحُنَّىٰ مِثْلَةً يَعْنَى مُعُونِيَةً بِونِدُ بِالْجَبَرِيْنِ الْحُدْنِعِةُ الَهُ ثَكَنَّ عَنِ الْعَرِيْشِ بَيْنَ البَهَ الْثِمَ مُعَ الْمِعَنَّ الْمُوَالِمُ عَنَّا الْعَلْمَ فَعَ الْمُعَامِّلُهُ مُعَالِمُ عَلَّا الْمُعَامِّلُهُ مُعَالِمُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعِلْمِلْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِيلُومُ الْمُعْمِلِيلُومُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِيلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِيلُومُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِيلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِيلْ وَالدِّبَوِكِ وَغَيْرُهَا وَمِنْ الْعُدَيْثُ إِنَّ الشَيطَانَ قَدْيَكُسُ إِنْ يُعْبَدُ فِيَجَرِّرَةِ الْعَ وَيُسْ مَنِهُمُ أَيْ فِي جَلِهُمْ عَلَى العِنْقِ وَلِلْجُسُرُوبِ وَمِنِهُ حَدِيثُ عَلِيَّ فِي الْجَ

لاَ رسول اللهِ ضَلَّى اللَّهُ عَلَيْتِ وَسَلَّمَ مُحْرَبِدًا عَلَى فَاجِمَةَ أَرَادُمِ الْعَرِيشِ هَاهُمَا دُخْرَمَا بَقَ عَنَابَهُ لَهَا وفِيهِ آتَ مُجُلًّا لِحَدَينَ مَجِلِ آخَرِ دَنَّا نِيَ خُرْشًا جَمْعُ أَخْرَشُ وَمُكَكُ لُكُفّ اَرًا ذِانَهَا كَانَتْ جَدَبْهَ فَعُلِمَا خُشُوْنَةُ النَّقْشِ فِي حَدِيْثِ غَنْ فَعُجْنَيْنِ أَرَى كَيْمِبَةُ حَنْفُ مِ الرَجَالَةُ شِيمَهُ وَا بِالْحَرْسَ فِ مِزَالِحَ زَاجِ وَهِ وَاسَدُنُ أَكُ لَكُ يُعَا لُحَاتُمْ عَبْرُ ريهال أي مُعَفَّا وَشَيَنْ وَصْغَارُكُ لِشَيْ حَرْشَفُهُ \* في وحْزَالِشِكَ ح حَرَضَ الفَصَّائِ ٱلثَوْمِ ادْ إشْفَهُ هُ الْحَارِضَةُ وَهِيَ إِلَى يَحْضُ الْعِلْدِ آيُ تَسُفَّهُ مُقَاكُ مَامِنُ مُوْمِنِ يَرْضُ مَرَضًا حَتَّى يُحْرَضُهُ أَيْ يُدَّنِفُهُ وَيُشْقِهُ مُعَاك وَحَايِضَ إِذَا اَفْنَدَبَدُنَهُ وَالشَّفَاعَلَى الْهَلَاكِ وَفِحَدِنَّكِ عَفِي سَمَالِكَ مَلَ نَتُ مُجَلِّمِنَ جَثَامَةً ا مِقَعَلْتُ كَيْفَ أَنَّمْ قَالَ بِغَيْرٌ وَجَدْ مَا رَبَّنَا نَحِيمًا غَفَى لَنَا فَعُلْتُ أَكُا كُنَّا غَيْرِكُما كَخَرَاصَ فُلْتُ وَمُنِ الْمُحْرَاصُ فَالَ الَّذِينَ بُسَادُ الْيَهُمْ مَا لَأَصَابِعِ آي الْسَبَعَ تَحَا ما للنَسِ بكه وَالَّذِينَ أَشْهُ فَكَا فِي الدُّنُوْبِ فَأَخَلُكُما ٱنْفُسَهُمْ وَقِيشُ أَكَا كَالِمُ الَّذِينَ فَتَدَثُّ مَلَ الْجِيمَاسُمِ حَنْ عَطَّافَى دُكْ الصَّدَقَة كَذَا وَكَذَا وَلِمَا يُرْيَضُ فَا أَهُوا لَعُضْمَ وَفِيهِ ذِكُولُونَ خوَوَا فِيعَنِدا بُحِدِ وهِٰ وَحُورُ حَرَا صِ بِعَيْمَ الْكَيَاءِ وَتَعْفِيْفِ الْتَلِيُّ مَوْضِعٌ فَرِيْبُ مَكَهُ عَن كَانَتُ بِوالعُنِّي فَيْكِ مَوْلِ العُلَانُ عَلَى مَا يَسْتَعَةِ أَخُرُفٍ كُلُهَا سَافِ كَافٍ أَرَادُ ما يُحَدِّفِ اللَّغَةُ يَعِنِي عَلَى مَنْ لَعَابِ مِنْ لُعَابِ الْعَهِ أَيْ الْعَامُعَ هَوْ قُلْ الْعُرَاكُ فَعَصَدَ وَالْعَ هُنَيْلُ وَيَغِضُهُ بِلُغَدَ مَعَلَىٰ وَيَغِضَهُ بِلُغَدِ الْمَن وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنْ يَكُونَ فِلْحُ فِ الْحَاجِادِ سَّبِعَهُ اَفَحُدِعَلَى اَنهُ قَلْكَمَا لُعُراكُ بِسَنِعَةِ وَعَشَرَعِكَ عَولِكَ مَالِكِ بِفِما الْبَبْبِ وَهَ الطَّاعَوْتُ وَمِمَّايَبَيْكُ ذَلِكَ قُولُ إِن مَسْعَوْدِ إِنَى شَمِعْتُ الْعَرَاءُ فَوَجَدَيَّهُمُ مُتَقَالِقُ فَاقْرُطُ كإعُلِّمُ اغَاهُوكَنَّوْلِ أَجِدِ كُمْ هُلِمُ وَتَعَالَ وَأَفْلِ وَفِيْدِ أَفِي لِسَبِعَ وَذُلِكَ هَذُ الْخَسَيْمَ الْكُحُفُ في المَاصِّيل الكِلِيَّ فَالْجَانِبُ وَهِ شِيِّي لَكَ يَى مِن خُرَوْفِ الْهِيَّ إِمَانِهُ حَدَانِثَ ابْنَ عَبَّاتِيْ ٱهْلُ اكتَابِ لَا يَا نَوْنَ النَّاسُ الْإَعَلَى جُوْلِ ايْعَلَى جَانِبِ وَفَدَ تَحَتَّرَ مَثِلَهُ فِي الْحَدِيثِ وصيندكغ بنور نُهُ فِي مِهِ جَرف الحُوهَا أَنوهَا مِنْ فَعَيْدِ \* وَعَمُاكا لَهَا قَوْدَ إِسِمْ لِهِ الحزف النَّاقَةُ الصَّامِرُ شِيِّعَتْ بالْجَرْفِ مِنْ جُرُفِ الْعَجَالِ قَيْمًا وَفَحَدٌّ يُبِ عَآيُسَةَ المَانِعُلِهُ اَبِعَ بَهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا فَيَ مِنْ فَيَ الْمَرْتُكُنَّ تَعَدُّ مَوْنَدَ الْهَلِي وَشُعِلْتُ الْمَيْلِ الْمَيْلِ اللَّهِ الْمَنْ الْمُعْلِينَ وَمُؤْنَدَ الْهُلِي وَشُعِلْتُ الْمُعْلِينَ وَمُنْكُلِّ أُكُ أَنِي بَحْزِينِ هَذَا وَيَحْتَرِفُ لِلْتَعْلِينِ فِيهِ مِدَا لِحِتْوَفَةُ الصِّمَا عَدُّ وَجِعَتُهُ الكَش التَّجُلُ عَامِلُهُ فَحِرْفَيْهِ قَالَادُ ما حِنَّافِهِ لَلْمُثَلِّنِ نَظَوْهُ فِي أَمْوَيْهِ مُرْوَنَهُ يُوْ حَالِيهِمْ قَالِكِهِ ، هُوَيَكِنْ فَي لِعِيَالِهِ وَيَجْنَرُفُ أَيْ يَكُسُبُ ومنه حَدَيْثُ عُمَرَ لَحِرْفَ أَحَدِهِمْ أَصَلُّ عَلَي عَيْلَتِهِ آيُ آقَ إِغْنَا ٱلفَقِيْرِ وَحِنَايَةَ أَفِي ٱلْبَسَى عَلَىَّ مِنْ إِضْلاَجِ الْعَاسِدِ وَقِيتُ لَ آيَا ذِلْهُ الْ خِ فِدَ أَحَدِهِ وَلَا غِمَا مُلِدَّكِكَ أَسَلُكَ إِسَالُكَ مِنْ فَعَنْدِي وَمَنْ حَدَيثَ الْاحْرُا فَي لَا نَكُ الْمُ الْعُجْنِ

حرشف

حَرضَ

جَضَ

ڿڒۘڣ

ن انهها

فَأَتُوْكُ هَلَ لَهُ حِ فَيْهَ فَإِنْ قَالُوا لِاسْقَطَامِتْ عَيْنِي وَقِبُ مَعْنِهِ إِلَا يَكُونَ مِنَ الْخُرُفَةِ مِا لَضِّيمَ وَمِأْلَكُتُنِي وَمُنِعَ قُولِهُ مُرْحَجُهُ الْأَدَبِ وَأَخَارَف بِفَيْخُ الرَّآءِ وَهُوَ الْمُحِرِّوْمُ الْمُعِدِوْدُ الَّذِي الْمُ اطَلِبَ فَلاَيْوْرَقُ أَوْمَ صُوْفُ لاَ يَشْعَى فِي لَكُسْ فَقَلْ جُوْمْ فَكُنَّتُ فُلاَ فِ إِذَا شُدِّ وَعَلَيْهِ فِي مَعَاشِهِ وَضَيِّقَ كَانَهُ مِيثُلَ عَنْهُ مِن فِي مِن يُعِّ فَالقُلُوبَ أَيْ كَيْلُهَا وَجَعَلُهَا عِلْحَرْفِ اَيْ حَالِبِ وَطَرَفٍ وَنُرْوَى يَحَقَّفُ بِالْوَا فِ حَدِيْثُ أَنِي هُ مِنْ أَمَنْتُ بُعِرِفِ الْعُلَوْبِ أَيْ فِرْمَعْ مَا وَمُمْلِهَا وَهُوَاللَّهُ نَعَالَى وَرُوكَى لَحْزَكِ الْقَالَى وَمِيهُ الْحَدِيثُ وَوَصَّف شُفْيَ مَلَيْهِ فَحَرَّفُهَا أَيْ أَمَا لَهَا وَلَحَدَثُ اكَاتَهُ يُرِينُ الْعَتْلُ وَوَصْفَ لِمَا قَطِعُ السَّيْفِ عِيدِهِ فِي حَدِيثِثِ ابُن مَسْعَوْدٍ مَوْتُ المؤنِّن بِعَرَقِ الْحَيِبْ فِيعَا رَفُ عِنْدَا لمَوْتِ الْمَافْتُكُونُ كَفَّا رَوَّ لِذُنُوْجِ آيُ بِعَايَسُ عَا وَالْحَادَفَةُ الْمُقَايَسَّةُ مِالْحُرَّاف وَهُوَالمِيلُ الَّذِي يَعَنَبُومِهِ الْحِرَاجَةُ فَوُحِبْحَ مَوْضِعَ الْحَافَاةُ وَالْمُكَافَاةُ وَالْمُعْنَى آتَ السِّلَةَ الْتِيْعُضُ لَهُ حَتَى يَعُرَفَ لَهَا جَيْنُهُ عِنْدَا لِيَسْبَافِ تَلُونُ وَأُوتَكُفًا وَهُ لِكَابِقِي عَلَيْهِمِنَ الدُّنُونِ أَوْهُ وَمِنَ الْجَارَفَةِ وَهُوا لِشَفَّدِيدُ فِي المُعَاشِ وسية المتينيث اتّ العَدُونَ لَعَادَفُ عَلَى جَهِلِهِ الْخَبُرُ وَالشِّرَأَىٰ يَعَاذَىٰ يُعَالَفُ الْحَارَفُ أَخَا كَلِكُنِّ ايُلاَجُانِهِ وَأَحْرِفَ الرَّجُلُ الْمُ اجَازِي عَلَيْ بِمُ الْوَسْتِرْقَالَ مُ ابْنُ الْأَعْرَانِي وَسِي صَالَةُ الْمُ حَرَقُ النَّاحِ حَرَقُ النَّا زِيا لِعَيْنِكِ لِهَمُ مَا المَعْنَى ادَّ صَالَّةَ المُؤْمِنِ إِذَا اخْذَ هَا الْمِعَانَ لَمَلِكُهَا ادِبُنهُ المالَانَان وَمنهُ المَعَلَّينيث الْحَرَقُ وَالْعَرَقُ وَالْعَرَقُ شَهَا دَهُ وَمِنِه الحَديث المُحَرَكُ لَحَرْفٍ شَهِيْدُ كَلَسْدِا لِتَا وَفِي بَعَايَدٍ لِلْحَرِيْقُ أَيِ الَّذِي يَعَعُ فَيْ حَرَقِ النَّاسَ فَيَلْتَهِ فَ حَدَيْنِ أَلْظَامِ احَتَرَفْتُ لَيُ هَلَكُتُ وَلَا خِزَاقَ الاهلاك وَهْق مِن احْلِق النَّا بَرُومِنهُ حَدِيثُ الْمُجَامِعِ فِي كَايِّ دَمَضَانَ اَبُضَّا ايَحَتَغَفُ سَبَّتَهَ مَا وَقَعَ فِيهِ مِنَ الْجِمَاعِ فِي الْمُظَاهَةِ فِي الصَّفْوِمِ الْهَلَاكِ فَ الحنيث أفجي الي اس أخف قريشا آي أخلفه مروحوث قتال أخل الجرة وَفَا يُرَول يُحَرِفُ هُمَحَتَّىٰ أَذْ كَلَّهُمْ يَا لَهَابِ اللَّهُ يُ حَهِوٰ مِنْهُ وَفَيْدِ الَّهُ أَهُ كَا عَن حَرْقِ النَّوَاةِ هُوَ سُرْحُهُا حَرَقَهُ بِالْحَرَقِ اَيْ بَرَكَهُ بِعِوَمِنْ الْعَلَاةُ لِعُدِّ قِنَّهُ ثُمَّ لِنَهْ مَلْ فَالْمِهُ لَسُغَا فَيَجِنَا اَنْ يَلُوْكَ اَزَادَ إِجْرِاقَهَا مَا لَنَّا وْ وَاتَّمَا نَهَىٰ عَنْهُ إِجْ زَامًا لِلْغَلَة اَوْلاً تَ النَّوْيِ فَوْتُ الدَّفَاجِ بِ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْمَا ٱلْخُرُقَ مِنَ الْحَاضِرَةِ وَالْمَا ٱلْحَرِّقُ هُوَ المُعَلَّىٰ لِيكُ وَهُوَالنَّاءُ بُهِ بُهُ لِلَهُ شَرِبُهُ مِنْ وَجَعِ لِخَاصِّنَ وَفِي حَدِيثٍ عَلَى حَبُرُ الْبَنَا الْحَارِّقَةُ • وَفِي رَوَابَةٍ حَلَيْتُمُ الْجَازِقَةُ هِيَ الْمُرَاةُ الصَيْعَةُ الفَيْحِ وَقَبْلَ الِّينَ يَعْلَمُ السَّاوَةُ حَتَى حَقَالَمْ الْمُعَالِمُ اللّهُ الْمُعَالِمُ اللّهُ الْمُعَالِمُ اللّهُ الْمُعَالِمُ اللّهُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَالِمُ اللّهُ الْمُعَالِمُ اللّهُ الْمُعَلِمُ اللّهُ المُعْلِمُ الْمُعَلِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ تَعْضَهَا عُلِي يَعْضِ اكِنْ تَحَكُّهَا يِعَوْ إِفْ عَلَيْكُونِهَا ومنهُ حَدَثْنِكُو الْأَخُرُ وَيَعْدُنُهَا حَارِقَةً كُلِانَا فَأَيْقَةً ومنِهُ الْحَيْدِ بُعِرَفُونَ أَبْيَا بَهُ مُرَّعَبُظُا وَجَنَعٌ الْيُ يَعُكُونَ بَعْضَهَا عَلِيَعُضِ وَجُجِدِينِ الْعَجَ

حَرِقَ

دَخَلَهُ لَهُ وَعَلَيْهِ عِمَامَةُ شَوْدَ إِجَزْقَاسَةُ هَكَدَا بُوْوَى وَكَانَفَتِ بُرُهَا وِالْجَرَبِ الْعَاالسُّودَا ولاندنك مااصلة وقاك الرجنة ألخرقانية هي الني على في ما احتفته النام كانها مَنْشُوبَةُ مِنَاكِهِ إِلاَّ لِمِ وَالنَّوْبِ الْمَالِحَرَقِ مِغَيْجِ الْعَاقِ النَّاوَقَالَ لَعَنَّالُ الْعَقُ مالنَّا يَهَ لَكُنَّا مَعًا وَلِكَوْقُ مِنَ الْدَقِ الَّذَي بَعْرِضُ لِلنَّوْبِ عَنْدَ دَقِّهِ مُحَرِّكُ لَاغَيْرُومُ وَ حَدِيثُ عُسَرَعُ لِلْحُ <u>اَذَا دَاكَ يَسْتَبْدِلَ بِعُمَّالِدِ لِمَا ذَاتَ مِنْ انْطَائِيمْ فَعَالَ امَّاعَدِيْ بِنُ أَنْ كَاه فَاتَمَا عَدِي بِعَامَنِهِ</u> الى قَائِيةَ السَّنَّوْكَ الْمُسْدِاللَّهُ عَلَيْدِ السَّلَامُ رَكِبَ فَرَسًّا فَنَعَرَّتْ فَنَدَرَ مِنْهَا عَلَى صِغَانِطَةٍ والخاهق بالش وحض ككتن وكوز فقته ومنكته وعنض وجعيه منسك الحقفة عظم رَاسَ الْوَرِّکَ وُبِقَالَ لِلْهِ الْحَاطَالَتُ صَحْعَتُهُ جَبَرَتْ حَرَاقِفُهُ وَمِنْ حُرَيِّكُ شُوَيْلِ أَن أَيْكِ اذَا دَبِهَ فَ حَقَفَتِي وَمَا فِي رَجْعَةَ اللَّا عَلَى وَجْهِيْ مَا كِسَرُ فِي أَنِّي نَعَصْتُ مِنْهُ كَالاَمَةَ ظُفِرِ فِي كُرُّ أُمُنْ المَعْنَةُ وَهُوا لَذِي لَمِ يُحِلِّمِن لَعْنِيدِ سَبَّا المُوقَعُ مِدِيرِنِدُ وَقَ المَسْلِمُ مَعْنَضِمُ بِالدِسْلامِ مُسَّنِعَ بِغُرْمَتِيهِ مُثَنْ أَذَا دَهُ أَوَا رَاجُ مَا لَهُ وَمِنْ حُدِيثُ عُمَدَا لِقِيَامُ الْحَزَامُ لِإِجْسَابِ الْقَيَامِ مَاشَلُوْصَوْمَهُ وَنُعَالُ لِلصَّامِ الْصَابَعِ الْمَصَاعَةِينَ وَمِينُ فَوْلُ الَّرَاعِي عِيد وَجَعَافَلُمُ أَرْمِدُلُهُ مَغَنَدُولُا ﴿ وَقَدْلَا مُلْحِلُهِ مَعْدَلُهُ مِنْ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْمُعَلِّينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ قَتْلُوا ابنَ عَفَّا لَ الْخِلْفَ ذَحَتْمُا نَعْسَه شَدًّا نَوْفَعُ بِهُ وَمُعَالُبُ لَلْحَالِبِ مُعَزِمَ لِتَغْمِيهِ بِيومِنِهِ فَوْكُ الْحَسَنِ فِي الْرَجُ لِيُجْ يفنا لغَضِباَ يَ يَجْلِفُ وهِ حَدِيْبُ عَسَى فِي كَتَرُامٍ كَفَا رَهُ يَهْنِ هُوَلُنَ يَعُولُ حَرَامُ لِلْهَ أَفْعَلُ كَلْ يَعُولُ عِينُ اللَّهِ وَهِيَ لُغَبَدُا لِطُنْعَيْلِانَ وَيَجْسَعُلُ انْ يُرَيْدِ تَعَيِّرُمُ الزَّفِيجِ وَالْحَازِمَةِ مِنْ غَيْرٍ نِيَّةِ الْطِلَاقِ وَمِنِهُ قُولُ اللَّهِ نَعَا لَى مَا ثُهَا البَيْ لَمَ يُعَرِّمُ مَا احْمَلُ اللهُ كُكُّ ثُمَّرَ فَالْبَ فَذَفَّ صَلَقَهُ حَنِيكُ عَالْمُنَةَ أَكَى َهُوْلُ اللَّهِ صَلَىٰ اللَّهُ عَلَنْهِ وَيَسَلَّمِنْ نَشَابُ و وَحَرَّمَ فَيَعَلَ الْحُرَامَ خَلَا لِآنِينِ مَا كَانَ قَانِ حَرَّمَهُ عَلَى نَشِيهِ مِنْ يَسْابُهِ ما لانكَ ووَعَلَى أَجَلُهُ فَيَ عَلَى فالمَنُ الكَفَّارَةَ وَمَن حَدِيثُ عَلَى فِالرَّجُلُ مُؤلك المَانِدِ انْتِ عَلَى حَوْمَ وحديث الرَّعَاتِ مَن حَرِّا مُزَالَة مُعَلِيسٌ بِشَي وَحَد يَسُلُ لَل حَراد احَرَم الرَّجُل امْل لَهُ فَيْ عَنْ مُلِقِيهَا وسب حَدِيثِ عَادِيثَ فَكُنْتُ أَطِيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَم لِحِيْدٍ وَحُزِم وَ لِيحُن الطَّهَ الْحَا وَشُكُونِ التَّاللاخْلَهُ بِالْحُ وَمِالكَنْ وَالنَّحُلُ الْحُيْهُ وُهَاكَ انْتِ حِلْ وَانْتِ حِنْهُ وَالْإِخْ رَا مُصَدِّرُ احْ الدَّجُلُعُةِمُ انْحَامًا ا ذَا أَهَلَ الْحِيْرَةُ وَالْعُرْمَ وَمَاشَدَا شَبَاكُمُمَا وَشُرُوكُمُ مَن حَلْع الْحِيْطِ فَاحِنا المُنشَيَا الَّتِيمَنَعَهُ الشُّرُع مِنْهَا حَالِطِيبِ وَالنَّكَاجِ وَالْفَيْدِ وَغَيرَدُكُ وَالْاَضْ وَلِينِوالمَنعُ فَاتَّ المُعْدِيَّ مِنْدَعَ مِن هَلِهُ الْأَشْدِيا وَأَحْرَمَ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ الْجُرَمَ وَفِي الشَّهُوَيْ الْعُرَمُ وَهِي وَالنَّعِلِ وَدُوْالْحَيَّةِ وَالْحَدَّمُ وَمَجَبُ وَفَدْ تَكَثَّرَ دِكْرُهُ إِلَى الْحِيدُيثِ ومِنه حِدنِدُ الصَّلَوَة تَحَنَّكُمَا التَّلِينُكَانَّ المُصَلِّى التَّكِينِ وَالتَّخُولِ فِي لَصَلاَةِ صَائَ مَنْقِعًا مِنَ الكَلْمِ وَالافْعَالِ الخَارِجَةِ عَنْ كَلام الصَّلاةِ واَفْعَ إِلهَا فَعِيلَ لِلتَّحْمِينَ عَيْنَ مُلْعَوِدا لمُعَيِّلُ مِن ذَيك وَلَفَدُ اسْتِبَتْ تَلِيبَنَّ الاحتلَّ

الجلاحل

إَي اللَّهُ زَامٌ مِا لَصَّلَا وَ فِي حَدِيثِ الْحَدَيْدِيدَ لاَ يَشَا لُونِي حُطَّلَةٌ يُعَظِّمُ نَ فِهَا حُرَمَاتِ اللَّهِ اللَّهِ اَعَطَيْهُمُ إِيَّاهَا لَكُرْمَا سُجَعُحُ مُهُ كُظُلْةٍ وَظُلْآتٍ يُرِيدُ حُرِمَةُ الْعَرَمُ وَحُرَمَةُ الاجترام وَحُرِمَةً السكفذا لجتزام والتحقة مالا يحل انتهاكة ومند حدنيث بغضم إذاا حتمعت خمتنات طرحت الشُّغَرَى لِلْكُنْرَى الْمُاكَانَ أَمْنُ مِنْ مِنْفَعَةً لِعَامَهِ النَّاسُ وَمَضَى عَلَاكَاصَةً فَدِّمَتْ مَنفَعَةُ العَامَّةِ عَلَى الْحَنَّاصَةِ وَمِنْ الْحَلِيثِ لَانْسَنَا فِوالمَوْلَةُ لِلْأَمَعَ ذِي حَنْقِ مِنْهَا الْحَلِيدِي مَعَ ذِي حُزمَةٍ مِنْهَا ذُوْا لَحِنَم مَنْ لاَ يُعِلُّ أَهُ مُكَاجَعَا مِنَ الْأَفَازِبِ كَالْأَبِ وَالْعَبْر وَمَنْ عَرِي يَجَدَّاهُمْ وَمِنْ وَالْعَلِيْثِ أَمَا عَلِمْ الثَّالِثَ الصُّورَةِ مُعَرَّمَهُ أَيْ مُعَرَّمَةُ الضَّرْبِ أَوْذَاتُ حُهَةٍ وَالحِدِثِ الْأَخَرُ حَرَّمَتُ الْطَلْمَ عَلَى مَعْنِي لَيْ تَعَدَّ سُتُ هَنْهُ وَتَعَالَسُ فَهُ وَفَحَقِّهِ كَالشَّيُّ المُعَيَّمِ عَلَىٰ النَّاشِ وَالْحَدُثُ الْاَحَدُخُ فَمْنَ حَرَامٌ بِعُرَمَةِ اللَّهِ الْعَيْمَةِ وَقَيْلَ الْعُرْمَةُ الْحَقُ اَغِمِالَجِيّ المائع مين يَجُليله وَحَلينِ الرِّضَاعِ مَعَدَّمَ ملهُ مااي حَسَّا وَعَلَهْ الدِّي الرَّصَاعِ الرَّاعِ الرَّصَاعِ الرَّصَاعِ الرَّصَاعِ الرَّصَاعِ الرَّصَاعِ الرَّاعِ الرَّصَاعِ الرَّاعِ الْعَلَى الْعَلْمِي الْعَلَى ال وِدُكِّ زَعْنِكَ قُوْلُ عَلِي اوْعَثَمَانَ فِي الْجَمْحِ مَيْنَ الْأَمْنَيْنِ الْمُخْسَيْنِ عَرِّمَتْهُنَّ الْبَهُ فَقَالَ يُحَرِّمُهُ نَ عَلِيَ قَرَابِي فِيهُ فَ وَلَا يُحَرِّمُهُ فَ عَلَى فَدَابَهُ بَعْضِ فِي بَعْضِ إِنَّا جَامِقًا إِنْ آن يُخْبَرَ إِلْعِلَةِ الَّتِي وَقَعَ مِنْ لَحْلِهَا تَحْزِيمُ الْجَمْعَ بَانِيَ الْمُحْتَدَيْنِ الْحَرَّدَيْنُ فَقَا لَسَلَمَ نَفَعُ ذَكَكُ بَعَلَمَةً إَجْلِاهِا مِنَ الْمُخْرَى إِذْ لَوْكَانَ ذَلِكَ لَرْيَعِلَ وَظِي الثَّانِيَةِ مَعْدَوَظِي الْمُولَى كَمَا يَغِيرِي فَالْكُرْمَانَعُ الْإِنْبُ وَلَكِنَّدُ وَقَعْ مِنْ أَخِلِ قَلَامَ التَّجُلُ مَهُمَا فَجُدِيمٌ عَلَيْدِاً لَأَخْتَ الْكُ المُخْت لِانْعَامِن أَخْهَادِةٍ فَكَا تَاسَ عَبَاشِ قَلْ أَحْتَجَ الْإِمَا كُينَ حُكُمْ لِكُوَكَانِ لانَه لَاقَلَاهُ بَابْتَ التَّجُلِ وَمَنِينَ لِمَا يَدُهِ وَالْفَقِيَّ عَلَى خَلِكَ فَانَهُمَ لَآيَعُ بِنُونَ الْبَعْعُ مَنِينَ الْمُحسَنِينِ فِي لِيَ عَلَيْهِ وَالْمَهَا هِ فَا إِمَّا الْأَرِدُ الْحُرِّمَةُ فَلَى تَعَالَى وَانْ تَجْمَعُنا مَيْنَ الْاَحْنَدَيْنِ الْمُما قَدْ سَلَفَ ﴿ وَأَشَا الكَيَدُ الْحِيدَةُ فَعَوْلُدُنِّعَالَى أَوْمَا مَكُكُتُ أَيّانُكُمُ وَجِي حَدِيْدِ عَابِسَتَهَ انْدَا زَاجَا للدَاوَةَ فَانْ سَسَلَ إِلَّ نَافَةٍ مُحْرَمَةِ وَالْحَرَّمَةُ فِي الَّتِي لَمِ تُوكِبُ وَلَمِرْتُدَ لَلْ وَصَبْ الَّذِينَ تلبَرَكُهُ وَالْتَاعَةُ لِبُعَثُ عَلِيَهُ الْخِرْمَةُ هِيَ مِالْكُنْتِوَا لَعُلِمَ وَطَلَبُ الْجِمَاعِ وَكَانَقًا مَعَيْلِلاَ دَمِي مِنَ الْحَيْقَانِ أَعَضَّ مُقِالُ استَعَنْمُتِ الطَّاةُ إِذَا لَمُلِكِ الفَحْلَ وَيُحَدِينِكِ ٱدْمَ عَلَيْدِا لِسَّلَامُ اتَّهُ اسْتَعْنَمَ مَعْلَمَ فَتِ الْهُيْ ما يَهُ سَنَةٍ لَرَيَجْعَكُ هُوَمِنِ قُولِهِ مِرَاحُرُمَ الْجُلُ ا ذَا دَخَلَ فِي حُمْةٍ لَا يُقْتَكُ وُلُبِسَ الْشَجُكُمْ السَّاةِ وفي التَّ عِبَاضَ بْنَ حِمَايِّ الْمُجَاسِعِي كَانَحَ مِنَ رَسُوْكِ اللهِ صَلَى لَهُ عَلَيْهِ فَسَحِمُ طَافَ فِي لِيَا بِهِ كَانَ اَهُ كَافُ الْعَرَبِ الَّذِينَ يَعَهَ أَمُونِ فِي دِينِهِ أَيْ يَلَسَّ لَدُونَ الْدَا حَجُّ اَحَدُهُ مُولَازًا حِلْ لِلْمُطِعَامَ رَجُلِ مِنَ الْحَرَمِ وَلَمْ يَظِفْ لِلَّا فِي ثِيابَهُ فَكَاتَ لِكُلِّ شِيدٍ مِنْ ٱسْرَافِهِ مُرْحُلِّين فُونِين فِيكُون حُلُ وَاحِدٍ مِنهُ مَاحَرَ فِي صَاحِدٍ كَمَا يَعَالُ حَرِيَّ المُخْرِيّ وَاللُّهُونِ وَالسَّبُ فِي الثَّاسِ اللَّهَ يَم حِزْمِيٌّ بِكُنْدِ الْتَاوَسَكُونِ الْتَوَانَقِ الْ سَحُلِّ عِنْعِيُّ فاداكان مِن عَبْرَالْكَانِ قَالُوا تَوْبَ حَرَّمَيْ وَيَكِيدٍ عَرِهُمُ الْبِيْرِيَّ مَجَوْبَ دِنَرَاهًا هُوَا لَمُوسِيعُ

15

الكلكيب

4

لِجُيْطِ بِعَا الَّذِي يُبلِي فِينِهِ ثُرَّا يُعَالَيْ اتَّ البِيتِ الَّذِي يَعْفِهُ عَالِلتَّ كُلُ فِي مَوَابِ فَ فِي ثُهُمَا لَيْهَ الكَحَادِ الْ يَهْلُ فِيهِ وَلاَيْنَا رِعُهُ عَلَيْهِ وَسَتِي بِعِلْانَهُ يَعْنَعُ مَنْعَ صَاحِبِهِ مِنْهُ أُولِانَهُ تَعِنَعُ عَلَى فَرْأَيْ مَعَارًا للمَسْ عِيْدَ غُرُونِهَا . في عَيْنِ دِي خُلْبِ وَثَالِطِ مَهِدِ \* الْعَزْمُلْطِيْنَ شَكِيْدُ السَّوَادِ فَي حَدِيْكِ وَفَاهُ النَّوْعَلَيْهِ السَّلَامُ فَمَازَالَ حِسْمُهُ تَعْزِيُ اجُ چَوُكُولَشَيُ بَعْ يُ إِذَا لَعَصَ وَمِنْ حَدَّثَيثُ الصِّدِّنِي فَمَا ذَا كَ جِنْعَهُ يَغِرِي بَعْدَ وَفَا وَيَهُلَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَم حَتَى لِينَ بِعِوسَه حَدِيثُ عَنْهِ بَن عَبْنَتُ فَادَا رَسُوكُ اللهِ عَلَى الله عَلَيْهِ الْ حَطْبَ أَنْ يُنكُونُهُ إِنَّا لُ فُلَانٌ حَرِيٌّ مِكَذَا وَجُرِّكُ مِكْذَا أَوْمِالْحَدَى أَنْ يَكُونَ كُذَا أَيْ جَدِيرٌ وَخُرِكُ مِلْدَا أَوْمِالْحَدَى أَنْ يَكُونَ كُذَا أَيْ جَدِيرٌ وَخُلِيقًا وَالْمُنْفَتَلُ اللَّهُ فَكُمَّعُ وَنُونَتُ يَغُولُ حَرَّمَانَ وَحَرَبُونَ وَحَرِبُهُ وَالْحَمَّفُ يَقَعُ عَلَا لِعَلَيدِ وَالْمَنْكُنِ وَالْجَيْعِ وَالْمُفَتَّعِ وَالْمُونَّفُ عَلَى اللهِ وَلَحِلَةِ لانَهُ مَصْلَةً مِنْ الْحَوْنِيُ الْأَحَرُ إِذَا كَانَ النَّحِ لِي بَذِهُو يَ يَنْ يَبْنِهِ تُعَمَّا صَابَعُ أَمْنَ مَعَد مَا كَبِي فَيا كُونَ إِن الْمَاسَى الْمَارِي خ العَسْيَ الْاُقاحِدايُ تَعَقَدَ وَإِجَلِهَا جَهَا وَاتَجَرِّي العَصْبُ وَالإِجْهَادُ فَيَ لَلْتُسَبَرِوَا لَعَ مُرْعَلَى مُنْ الشئها لغغل والتول وسده الحدنث لاتعتروا مالصّلاة وكلفع النمنوع في وتعا وقال كرر وعث يعا المَوْلَمَا لَهُ يَعْ وَالْقَصْرِ عَجِنَابِ الرَّجُلُ بِيَعَالُ ا ذَهَبَ فَلاَ أَنْ يَتَكَ حِوْلِي وَهُنْ مَكَا لَا يَعِيدُ هُوَيا لِكُتْرُهُ وَالْمَدِجَ لُهِ مِجَالِ مَكَةً مَعْ وَفُ وَمِنْهِ مَن يُوتِينُهُ وَلا يَضْرَ فَهُ وَا لَلْحَطَافِ كُنْ ا مِنَ الْحُدِّ ثِينَ يَعَلَمُونَ فِيهِ فَيغَتَى نَكَاهُ وَيَقْتُ وَيَعَدُ وَيُمِنُ أُونَهُ وَلاَ يَحُونُ امَا لَتَهُ لِإِنَّ إِلَّا أَمْنِ يَّ حَمَا لَا يَعِينُ إِمَا لَهُ مَن السِّدِ وَرَّ الْعِيمُ كَ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الدُّولِيُّ مِنَ الدُّالِيُّ فَالْجَهُ مِنْ الدُّالِيُّ الدُّولِينُ مِنْ قَرَاةِ أَوْضَلاَةِ كَالْوِنْدِ وَالْجَرْبِ النَوْمَةُ فِي فُرَوْدِ اللَّا حَلَيْكُ أُولِينِ بِنَ حُذَيْفَة شَا لَتُ اضَحَابَ مَ تُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ كَيفَ عَرَاقَ وَالْعَرَّاتَ وصِيهُ اللَّهَ عَرَاهِنِمِ الْأَخِزَابَ وَمَالِزِلْهَ وَالْمَخْرَالُ خَلَابُ الطَّوَّ أَيْفُ مِنَ النَّاسُ جَمْعُ يَعْرِبِ مِالكَتْبِ الكرنيث ككوكؤو الأجناب وهى عَنْقَ الْحَنْدَ قِا وَقَدْ تَحَدَّرَ وَكُوعَا فِي لَكِيدٍ حَانَ إِذَا حَرْبَهُ أَمْنَ صَلَّى آيُ إِذَا مَوْلَ بِعِنْ مَ وَاصَّا بَدُ فَتَرَّوْضِهُ حَدِيثُ عَلَى نَوَلَت حَكَمَ إِبَهَ المُمَوِّة وَيَحَانِهِ الْخُطُوبِ جَعْجَانِي وَلَى الْاَفْرَا لَسَدِيدُهُ مَعْطِينِكُ النَّالْذِيرَ بُونُدُ الْجَيْمَ اَيُ يُعَوِّيُهُ وَتَدِثُ أُمِنْهُ وَجَعَلُهُ مِنْ حِزْيهِ أَويَعَلَمُ أَحْزَابًا وَالْرَوَّالِيَدُ بِالْجِيْمِ وَالْزَلَاءُ وَقَلْبَقَلْمُ وَسِعَنَدِيثُ الإِفَكُ وَطَلِعَتُ حَلَنَهُ تَجَادِبُ لَمَا ايُ تَتَغَصَّبُ وَتَسْعَى سَنَى جَمَاعَتُ الَّذِيرَ تَعَلَى لَوْنَ لَهَا وَالْمَشْهُوْسُ الْتَآمِينِ لِبَرْبِ ومِنِهِ حَدِينِ الدُّعَا اللَّهَ عَرانَتَ عُدَّيْنِ إِن جُرِيثٌ وَبُرُوكَنَّ بِالتَّالِمُغَنَّى

جوش

چۆنى

المُنْ مِنْ الْحُنْ فِيْ الْمُنْ فِيْ الْمُنْ وَهُو مِنَا الْمَا الْمَنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ الْمَا الْمُنْ الْمُنْل

اعَبَهُ وَالتَّانِبْسِ لَهُ وَتَرقَّى بَعَنَى اضْعَتِنْ وَعَيْنُ بَقَهُ حِنَا بَدَّ عَنْ ضِغِ الْعَبْنُ وَحُرفَّةً

جُزُقَهُ ٱزَاجَ يَاجُمُقُهُ فَجَدَفَ جَفَ النَّكَ إِدِ وَهٰقَ فِي الشُّدُ وَحِكَ عَوْلِهِمْ

إْلِاَقَ حَفَ الْيَلَاَ الْهَا يَعْنَ فُ مِنَ الْعَلَمُ الْمَصْمُومُ أُوالْمُصَافِ وَفِي كَنِيبُ السَّغْنِي

جَعَايِّهُ فَا نِنَ وَاَشِيْنَ وَلَعِنْ الْمُزُقَّةَ هِ وَسُلَهِ كُونَا لُعَبِ الْعَبِ الْحَبِ الْحَالَةُ مِنَ الْعُقَامِ وَفِي حَلِيهِ عِلْمَانَهُ مَلَابَ الْتَاسَ لِعَنَالِ الْعَقَايِجِ فَلِمَتَا رَجَعُوا اِلْبُوعَالُوا الْسِيْنَ فَعَالِ

چرف

انْدَا أَضَلْنَا هَدْفَعَالُ جَزْقُ عَبْرُجُزْقُ عَبْنُ قَدْ بَعَيْثُ مِنْ يَعَيَّدُ الْعَبَى الْحَالُ وَالْحَزْقُ الشَّلَ اللهُ وَالتَّصِينِينُ يُقَالَ حَزَّقَهُ مِا لَجَبْلِ إِذَا قَوْقَى سَلَّكُ أَمَّ اجَاتَ أَمْ مُحْرَبَعِدُ فِي إَحْدَامِهِ كَانَّدُ حِنْلُ مَا يِن بُولِغُ فِيلِهِ وَتَعْدِينُ مِنْ حِنْ فَي حِنْ فَيْرِ فَكُذِ فَ الْمُمَا فَ وَاتَّمَا حَصَّلْ عِبَمَانَى باجتكام الحثل لانَّهُ رَبَّهَا اصْطَرَبَ فَالْعَاهُ وَقَيْلَ الْحُذْقُ الطُّرَاطُ آيُ اثْمَا فَعُلْتُم بعث مِ قِلْدِ الْإِسْعِينَامِ الدُوهُ وَهُو صُرَاطِحِ إِنْ وَقَيْلَ هُو مَثَلُ يُعَا كُ الْخِيرِ عَنْ يَعْضَ مَا أُمِو كُمُ مُعَصِلاً فِي لَيْسَ الأَمْرُ كَانَ عِنْهُمْ فِي حَدِيدِ فِي ثَالِيثٍ قَالَ دَعَافِي الوَيكِ الْحَرَا لَهُ وَأَب فَلَحَلْتُ عَلَيْهِ وَعُمَوْتُ خِنَاكُمْ الْجُلِينِ الْيَ مُنْضَمٌ بَعُصَدُ الْيَحْصِ وَعَبْلَ مُسْتَوْفَ وَمُ التِحَالَكَ بِالْمِالُ فِي السَّيُولِ ذَا ارْتَفَعَتُ فِيهِ فَيْ ﴿ الْمِينَ مُ سُقُ الطَّلَ الْجِيزُمُ ضَبُطُ الرَّجُ لِلْمُعَ وَالْحَلَامُ نَعَوَّاتِهِ مِنْ قَوْلِهِ عُرَمْتُ الشَّيِّ اذَا شَدَّدُ تَدُومِنْ مُجَدِّبَثُ الوِّتِزانَدُ قَالُكُ فِي كُلِ لِخَدُتَ بِالْجَنْمَ وَالْحَدَيثِ مُ لِأَخَرُمَا زَأَنْتُ مِنْ مَا قِضَاتِ عَنْلُ وَدِينٌ ٱذْهَبَ لِلْبَ المَتَّحُلُ ثِ اخداكتاً اي اذه مَا يعفل الدَّخل المعَجِّدِن في الأموز المنتَظهر في ساء الحدث المُحَدُّاتُهُ شُيُّلُ مَا الْجَنْمُ قَالَ تَسْتَسِيْمُ أَهِلَا لِرَأْي نُتَرَيُّطِينِعُهُمْ وَحَيِّهِ لَهَى إَنْ يُصَلِّى البَيَّل بَعْيُهُ أَيْ مِنْ خَبْرَاكَ يَشُدُ تُوْدَهُ عَلَيْهُ وَالْمَا آمَرَ مِنَ لِكَ كَانُهُ وَكَانُوا فَلَّ مَا يَتَسَرُ وَلُوْفَ وَمَنْ لَمِيكِنَ سَوَاوِمُلْكَانَ عَلَيْهِ الْأَبُّ أَوْكَانَ جَيْبُهُ وَلِسَعًا لَهُ بِسَلَتَثُ ۚ أَوْلَوْ يَسِلُدُ وَيُ انَكُشَفَتْ عَوْرَتُهُ وَيَطَلَتْ صَلَانَهُ ومِنْهُ الْحَدَثِينُ كَانَ يُصَلِّلِ الْجُرِلَ حَتَى يَعِبَرِمَ أَيْ يَسَلَبُّ وَمَشُلَّهُ وَصَّطَهُ والْعَدَيْ لِلْأَحُرُا لَهُ أَمَرُهَا لَتَعَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ وَفِي حَدِيثِ الصَّوْعِ فَجَرَّ اَيْ تَلِتَوْا وَسُلَا وَالْوَسَاكِلِمُ وَعَلَوْ لِلصَّائِنِينَ فَيْدِ كَانَّ اذَا خَرَنَهُ أَخِرْ صَلَّا إِيَّ اوْقَعَهُ بِفِالْجِنْدِهِ يُفَالْبَحَرَنِي الْأُمُرُواَ جَزَنِي فَانَا مَجْزَفِ وَلَا يُفَالُ مُجْرَقَ وَقَدْ تَكَرَّزَ فِلْكَ لِنَهْ وَيَرْوَى مِا لَبَاهِ وَفَذَنَعَدَّمُ ومِنِهُ حَدِيثُ إِنْ عَبَى وَذَكَ رَمَنْ يَغُرُو وَلَا يَبَةَ لَهُ فَعَا لَلسَّالْ عَلَى يُحَرِّدُهُ أَيْ يُوسُّوسُ الْمِهِ وَسُدِّدُ مَهُ وَيَعَولُ لَهُ لِرْتَوَكْتَ اَهْلَكَ وَمَا لَكَ فَبِقَعْ فِالْحُزْنِ يَنْظُ اَخَىٰ وَفِي حَدِيْكِ ابْنِ المُسَيَّبِ اَنَّ الْبَيِّ عَلَيْدِ السَّلَامُ اَتَا جَانَ يُعَيِّرَ اسْمَ حَيِّبِهِ سَهُ لِا فَامَا وَقَاكَ الْمُعَاسِمًا سَمَّا فِي مِواَفِي قَالْكِ فَمَا زَلِفَ فَيْنَا مَلَ فَا لَحُزُونَهُ مِعِنْ الكن ن المكان العَلْيطُ الْعَيْنِ وَلَعَ إِنْ وَلَهُ الْعُسُونَةُ وَمِدْ حَدَّيْثُ الْعِيْنِ يَعْزَوْن اللَّهُمُ اَىْ خَيشُهُا اَوْاَتَ لَعَهَدُهُ تَدَكُّ مِنَ لِكُمَّا مُرْوِمِنِهِ عَدِيثُ السَّعْتِي أَجْرَبَ بِنَا المَنْزِلُ ايْحِمَّانَ ذَاجُزُونَةٍ كَأَحْضَبَ وَاجْدَبَ وَيَعَوْنُ أَنْ يَكُونِ مِنْ قُولِهِ مُراجُزُنَ الرَّجُ لُ وَاتَهَ لَ إِذَا رَكِبَ الكُون وَالْسَهْ لَحَاتُ المُنْزِلُ الْرَبُهُمُ والْحُزُونَةُ حَيْثُ نَزَلُوا فِيْدِهُ فِي حَدِيْثِ مِ فَلَحَانَ جَزَلُ العَرْ وَالْجَانِي الَّذِي يَعِزُمُ الْأَسْيَا وَيُقَدِّهُ هَا بِطَيْبِهِ يُقَالُ حَرَّفُ النَّكُي أَخِرُفُ وَأَجْدِنْهِ وَيْقَاكُ عَارِّمِي الْعَنْلِ الْحَارِي وَلِلَّذِي مَنظُرُ فِي الْعُومِ حَرَّا لَا يَهُ مِنظُرُ فِي الْعُومِ وَاحْتَامِهُ ا بطُنِّهِ وَتَغْدَثِنَ فَرُتَمَا أَصَابُ ومِنِهِ الْحَدِنْيَ كَانَ لِعُرْعَوْنَ جَارِ اين كَاهِنَ و في حَرِيثِ بَعْضِيمُ

حَزَلَ

حَرَمَ الْحَادِمِ ح

حَزَنَ

چزا

وقف الله المالية والمالية

وَشُرُهُمَا أَكَا يِسُ النَاسِ لِلطُشِّيِّهِ الْكِنَّاةُ نُدَّتَ مَالُكُ يُدّ وَرَقًا مِنْهُ وَالِحَنَّ لَهِ اللَّهُ مَا وَا لُطِشَّةُ الدِّحَامُ وَفِي مَوْايَةٍ يَشْ يُمَا آكَا بِسُ النِفَالِكَافِيةِ يِّ وَحَزَقَتِ وَهٰىَ الَّذِي قَا زَجَ الْكُلُّوعُ وَا لَتَّا لَتَا نِيْسًا لِخُهُوهُ المُنْ عُلَامًا جَزَقً مُل فَضَلْتُ ارْنَمًا وَلَعَلَّهُ شُبَّةٌ يَحُذُونَ الْأَرْضُ وَهِيَ الرَّابِي كَيْتُ عَنْدا للهِ إِن الْحَمَّنَا الدُّسِمَ رَسِنوك اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّم وَمُوَوَا ف المِتنَاطِيْنَ وَهُنَ بِوَنْنِ فَسْوَيَنْ قَالَ تُلُونَا كِالْأِبِالْأُبَادُ فَجُعِلَ الْمَالَ مَنْزِلَةٍ شَرِّفِ النَّفْسُ أُولِكُمَا قَالَمُعْنَى اَقَ الفَعْنِينَ ذَا الْحَسَبَ كُابِعَفُ لُ بِهُ وَالْغِنِيُّ الَّذِي لَاحَسَّتِ لَهُ يُوَكِّنُ وَكُرَّكُ خُوا لِعَيَوْبِ وَ لَهُ مُراحَتًا دُوَا إِخِدَى الطَّالْفَيْنِ إِمَّا المَاكَ وَامَّا السَّنِّي مِّفَا استؤجاع المال حستب وفعال حسّن فهويالاختيا يداجدي وتفي دَ وِيْ الْعَلِيَاتِ مَأْ خُوْدً امِنَ الْحَسَّابِ لُوذَكَ كَ أَنَهُ مُراذَ إِنَّعَا حَمُ وَاعَد مِنَ العَبِدُ وَاغَا حَبْلِ لِمِنْ يَنُويْ بِعَلِهِ وَحَبْدَ الْقِيتَعَالَىٰ اندِنْعَهُ وَلَاتَ لَهُ حِندُ ذِ أَنْ بَعِنَدُ مِنْ حَالِ مُهَا شَرِةِ النِعِلِ كَانَهُ مُعَنَّدُ مِنْ وَالْحِسْبُ الْمِنْ مِنَ الْإِحِيْدَابِ كَا لَعِبَّة مِنْ الْمُغْتِ وَالْمَحِيْسَابُ فِي الْمُتَّعُمَالِ الصَّالِحَاتِ وَعِنْدَ الْمَحْدُوهَاتِ هُوَالْبِدَ الْ الْمَطْلَبَ الْمُحَدُونَعُ

حزور

انفاع البت والنيام بعاعلى الوجد المنتوم فنها كلئا لكثاب حَدِيثُ عُمَى الْهَا النَاسُ اجْنِسُوا عَمَا لَكُمْ فَاقَ مَنِ احْلَسَ عَمَا لَكُمْ فَاقَ مَنِ احْلَسَ عَمَا لَك تَهُ بِهِ فِي إِلَيْهِ مَا لَهُ مِنْ مَا اللَّهِ تَعَالَىٰ الَّذِي مِنَا بُ عَلَىٰ الْصَافِرَ عَلَمَا وَقَلْ الْكُنَّى بَدُامَا الشَّتَوَقُّ طَلِحَهُ مِن فَلاَبِ فَعَنَّا لَمَّ حيَديا لِمَنْتَ وَالْكَلْبُ آيُ مَا لَكُ الْمُدَمِ لِلْنَصْرِي وَالْبَايِعِ وَالْرَغْبَ وَطِلْتَفْسِ الرَّحُلَ اذَا وَسَلَدْ نَهُ وَإِذَا أَخِلَشْتَهُ عَلَا لَعُسَّمًا كَنْدُومِنْ هُ حَانِثُ مَّمَّا كَ فَاك سيعتنه يغول ماحقه واحنيعه أي مااكر من وفي حديث الدَّذَان انه مركا نُوا بَعِيَعُوب چَچَتَّبُوْنَ الصَّلَاةَ بَعِينُونَ بِلَادَ إِجْ آيُ شَعَرَّهُوْنَ وَيَيَطِلَبُوْنَ وَقَهَا وَشَوَقَعُونَهُ وَكَالُوْنَ الْمَ قَبْلُ اَنْ يَشْمَعُوا لِأَذَانَ كَالْمُشْهُومُ فِي الرِّوَاية يَعْتَيْنُونَ مِنَ الْحِيْنِ الْوَقْتُ أَيْ يُطُلِبُ حَدِيثُ بَعْضِ الْعُرُواتِ الْمُحَانُول يَعْسَبُونَ الدُّغْسَانَ اللهُ مِسْطَلَّتُونَا وَفَحْدِيثِ وَالْغَيْظِ الْنَاتِمَنِي أَنْ مَكُونَ لَدُسْلَهَا وَكِائِمَنَى زُوا لَهَاعَنْهُ مِدُوالمَعْنَى لَسْ جَمَدَ لَا مَضُوا لَا فِي النُعْتَيْنِ وَبِي كَاتَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَعْسُرُ الْعَاسَ عِن جَدَل وُهَب آي مَكْمُ فُ يُعَالُكَ العَامَةُ عَنْ زَلْتِي قَالَتُوبُ عَنْ بَدَنِي آفِي كَشَنْعُهُمَا وَمِنِهِ ٱلْحِنْبِ فَعَنْ رَجَاعَتْ وَكَاعَبْ وَأَيْكُ خُهُمَا مِنْ كُيَّةِ وَحِدِسِكَ عَا بُسَدَةَ وَسُيُكَتْ عَنِ امْرَاةٍ طَلِقَهَا ذَوْجُهَا وَرَقَّحِهَا رَجُلَ فَعَسَرَطَ آَيْ قَعَلَتْ جَاتِيَةٌ مَكُسُنُوفَةَ الوَحْدِومِنِهُ حَلَيْئُ يَجْيَى نِ عِتَاكِ مَامِن لَيْلَةِ آلَا وَمَلَكُ فَيْنُ حُسَّيًا فَانَّ ذَلَكَ سَنِهَا المَّيْلِينَ أَيْ مَلْشُوفَة الحِدُين المُسْرَفَ لَهَا ومَعْلَ حَدِيثُ الكيس ، اسْوًا المَناجِدِ بُحِنًا وَالْحُسَّرُجُمْعُ جَاسِي وَهُوَ الَّذِي لَادِنْ عَلَيْهِ وَكَامِغُ فَرَ فَأَخَدُ ثُحَجَرًا فَكُنَرُهُ وَحَمَرَهُ مُ يُرِيدُ لُغُضًّا مِنْ أَغْضًا نِ النَّجَزَةِ أَيْ فَشَرَمُ الْحُبُد \* اذعوا للهَ عَنَدو حَلَ وَ لا تَسْتَحْسُ زُوا آيْ لاَ ثَمُكُوا وَهْ وَاسْتِفْعَا لُ مِنْ حَسَر إِذَا ا كَفْتَا وَتَعَبُ بِيَعْسُ جُسُورًا فَهُو حَسْنُ وَمِنْهُ حَدِيثُ جَنِيْ وَكَانَحْسِنَ فَاصَّاحَ إِلَا أَي كُلْبَعْبُ سَّاقِيْهَا وَمِنْهُ الْكَيْنِيُ لِلْمَيْعَ لَا يُعْقَىٰ هُوَا لِمُعْبَى مِنْهَا فَعِبْلِ مَعْنَى مَفْعُولِ أَوْفَاعِلِ أَيْ لَا يُعُوَّنُ لِلْعَاذِيُ إِذَا حَتَرَتُ دَاتَتَهُ وَاَغْيَبُ اَنْ يَغْيَرِهَا مَخَافَةَ ان يَاحُدَهَا الْعَسَدُقُ وَكُلِنْ أَسِيلُهُا وَيَكُونُ لَا يَهِمُ الْوَمُنَعَةِ دِيًّا وَمِنْ هُ الْعِينِ فُ حَسَّدَ أَجِيْ فَيَسًّا لَهُ بِعَنِي النَّمْ وَهُ وَمَعَ خالِدِ الْحَلْيَانِ

ونغاكر

ئ ڪشتُهَا

والعَوَاتِينَ وَهِي مَشَاعِي لَمْ فَتَانِ كَالْعَبْنِ وَالْأُذْنِ وَالْمُنْفِ وَاللَّمَانِ والترثث الذكاك في متحد الخنف فَيتمعَ الحدثث الشالك ختَّاسَ كِتَاسَ ايَ سَدِيدُ الْحِتْرِوَ لِلاذِرَاكِ وفِي مَا يَحَتَّ سُوا وَقَلَ تَعَدُّمَ ذِينَ فَي حَرْفِ الْعِيْمِ مُسْتَوْفٌ وَى حَدِيثِ عَوْفِ سِ مَالِكِ فَلَ هَلُحَشَّتُ ثَمَا مِن شِي قالاً إِن حَسَسْتُ وَأُحْسَسْتُ مَعْمَى فَيُفَازِفَ إِحِلَكُ السِّيمُنَانِ تَعْفِينُفَا اَيْ هَلْ أَحْسَ شُهُمَامِن شَيْحٌ وَقَيْلَ فِيرُ ذِلِكَ وَسَسَرَدُ مُرَيِّنًا في أَجْه الكاب وهي حَدِيثُ عَمَنَ انَهُ مَرَما مُلْ وَقَدْ وَكُذَتْ فَلَ عَالَمَا بِشَرْبَةِ مِنْ شَوْيُوفَ الْ الشّ هَلُ الْمَالَةُ لَيْفَطِّعُ الْحَتَل الْعَشْ وَجَعُ المَزَّاةَ عندا لوكاجَةِ وَمَعند حساآي استناص ففي قتلاك عَوله تعالى اذ لعسوم وحس البرد الكلا إذا العكله واستاصله عَدِيثُ عِلْ لَعَدْ شَفَا وَجَامِحَ صَدِيرِي حَسُكُمُ الْيَاهُمُ ما ليَضَا لِ ومِنهُ حَدَيثُهُ الْاحْدُ حَسَا الألوك مرحتا بالنضال وبروى بالشين المعتدة وسيعى منه الحذيث فالحواد احته فَعَتَلَهُ وَمِنْهُ حَدَّيْثُ عَالِيشَاءُ فَعَثَنُ الْيُدْجِ كَاجِ يَحْتُنُونِ آيُ قَتَلَمُ الْهُرُدُ وَفَيْلُ كُوالَّذِي متَّتَهُ النَّادُوفِ حَدِيثَ بَنِيْدِ بْنِ صَوْحَانَ أَذِ فِنُونِ فِي الْحِيْدِ فَكَا يَجْسُوا عَتَى تُزَاكِ الْمُنْ حَنُ الدَّابَةِ وَهُوَ نَفْضُ التُوابِ عَنْهَا ومنه حديثُ يَغِيَى سَعَبَادِ مَا مِنْ لَبَلَةِ أَوْفَرُ ﴿ الْمُ وَفِهَا مَلَكَ يَجُسَىٰ عَنْ خُلِهُ فِي وَأَتِ الْعَلَاةِ الْحَكَلَالَ آيْ بُنْ هِبُ عَنْهَا النَّعَب لِجَسِّم وَاستَعَاطِ الْتُرَابِ عَنْهُ الْوَفِيهِ اللَّهُ وَضَعَ بَيْنَ فِي الْنُرْمَةِ لِمَا كُلَّ الْخُرَافُ لَا خَرَفَ كَ أَصَابِعُهُ فَعَالَحَيْقُ عِيَكِشُوالِتِينِ وَالنَّشُونِيكِكُلَةً يَتُولُهَا لِمُ نِسَانُ إِذَا اَصَاجَهُ مَا مَضَّهُ وَأَحْظَهُ عَفُلَةٌ كُالِحِنْ والضرية فأخوها وسالكريث إضاب فَقَالَحَيِّن ومنه حَدِيثُ طَلِحَة حَيْنَ فُطِحَتْ أَضَابِعُهُ نَوْمَ الْحُدِي قَالَ صَلَىٰ لَلَهُ عَكِيْدٍ وَسَلِم لَوقُلْت بِاشِم اللَّهِ لَرَفَعَتَكُ الْكَبُّكَةُ وَالنَّاسُ سَبُ الحديث وفيواتة يُحُلَّا قَاكَ كَاسَت في امَنهُ عَيْرَ فَطَلَبْ مَغْنَهَا فَقَا لَتْ أَوَتُعْطِيُّوما يَهَ فَطَلِتُهُامِنُ حَيِتِي وَبَتِي أَيْ مِنْ كُلِّ جِهَدِهِ ثَبِهَاكُ جِيُ بِهِ مِنْ. حدِيثُ تَتَاكَةُ التَّالِمُونَ لَيُحْتَى لِلْمُنَافِقِ آيْ يَا ثُونِ لَهُ وَيَتَوَجَّعُ مُقَالُ مالمَغُ وَالْكُنْ يَا كُنُّ اَيْ رَقِقْتُ لَهُ فَيْ وَانَّ عُهَرَكَانَ مَا نِينِهِ استَلَمْ مِا لَصَّاعِ مِنَ المُنْ فَيَغُولُ مَا أَضَاكُمُ حُتَ عَنَهُ قِشَعُ قَالَ فَأَخْسَفُهُ ثُمَّرَ مَا أَكُلُهُ مِن الْجَسَفُ كَأَلِحَت ومسمحليث أستغدس أي وَفَاضِ فاكعَنْ مَصْعَب بْن عَمَانِ لَعَدْ كَانتُ حِلْكِ بِعَدَ

جِلْهِ الْحَيِّةِ أَيْ يَنَفَشَى فِيكُ تَمَا سَرَقِا فَأَ الصَّدَاقِ اتَّا الرَّحِبُ لَ لِيَعَطِي المَزَّا وَ حَتَى بَغَيْ لَكُ فَيْنَة بِهِ عَلَيْهَا حَشِيْكُهُ آيُ عَلِهُ اوَةً وَحِفْلَهُ يُعَالَفُ فَوَحَيْنِكَ الصَّانِينِ عَلَى فَلَاكِ وَفَي حَلِيثُ حَيِفًا تَ أَمَّا هَذَا الْحِيْسِ مَلْعَ إِنْ مَكْ عَبْ فَكَنَّكُ أَفَلَ إِنْ الْحَسَكَ مُعَ مَسْلَكُ وَهِي شَوْكَ مُ صَلْتَةُ مَعُ وَفَقَةً ومِنهُ حَدِيثُ عَنْ وبن مَعْدِي حَدْبَ بَنُوا الْحِبِ حَسَكَةٌ مُسَكَّةٌ وَفَ حَدِيثِ أني أمامَة انعُقالَ لِعَوْمِ أَنَّكُ وَمُصَوِّمُ فِي مُعَتَّلُونَ هُوَكِنَا يَدِّعَ لِلافِتَالِ وَالْعَلْ وَالْمَ عَالَالْنَيُّ الَّذِي عَنِكَ فَالْمُ شِيهُ وَكُنْ فِي ذِكْرُحُسَيْكَاةً وَحَقِيضِمَ الْحَكَ وَفَيْحَ السِّنْ إِمَعْ صِيعَ بالملائية كان مويعق من يعقد ها في حَدِيثُ سَعَدِ انعُكُواهُ في الْحَالِدِ لُمُرْحَتَّمُ لِي فَطِعَ الدَّمِيَعَنُه بِاللَّي وصِه الحكينيك إندُ أي بسَارِقِ قَعَاك اقْطَعُوهُ ثُمَرِّ احْضِمُوهُ أي اقطِعُوا يَكُ ثُمرً احْتُوقِهَا لِنتَطِعَ الدُّمُ رَّالِهُ الحَدِيثُ عَلَيْكُمْ مِا لصَّوْمِ فَانْتَهُ يَجَنَّمَهُ لِلغِقِ أَعْمَقُكُ لِلتِكَاجِ وَقَالَ تَكَدَّى فِي الْحَدِيثِ وَفِيهِ فَلْهُ مِثْلُ فُونِ جَسْمًا جَسْمًا مِالْكَنْدِ وَالْعَضْزَاتِهُ مَلِكِحُدَامٌ وَالنُّومُ مَعُ قَارِدٌ وَفَي دُونَ الْجِبَلِ فَحَدِيثِ الْمِيَانِ قَالَ هَا الْحِبَانِ قَالُ أَنْ تَعُدُدُ اللَّهَ حَامَلَ مَنْ أَوَادَ بِلا حِسَّانِ اللَّهِ لاَصُّ وَهُوَشَهُ خُ فِي حَدَ الا عَارِفُكُمُ ال مَعًا وَدُلِكَ أَنَّ مَنْ تَلْفَظُ مِا لَكِلِهُ وَيَعَامِ الْعَلَانَ غَيْرِيتِهِ أَجْلَاضٍ لَدُرَجِكُنْ تَعَسِّنًا وَلَا كَالْ أعَانُهُ صَحِيْعًا وَقِيلَ المَادِ بَالْمِحِمَاكِ المُ شَاوَةُ إِلَى الْمَاقَبَةِ وَيُحْسِنِ الطَّاعَةِ فَاقِدَ اللة احسَّنَ عَلَهُ وَفَكُ اسَّا رَاكُنِهِ وَالْحِدِيْثِ مِعَولِهِ فَا نَ لَمْ يَكُنَّ تَوَاهُ فَا مَدْيَرًاكُ فِي حَدِيْثِ آيه هُ وَقَا قَالَ كُمَّا عَيْكَ مُنْ لِمَا لِمَدْ عَلَيْهِ وَشِكُمْ فِي لَيْلَةٍ ظُلَّ كَيْنَادُ مِن وَعَنْكَ الْعَنَوْ فَالْحَتَانِينَ فَيْعَ تُولُولُ فَاجِمَةً وَهِي تُنَادِيهِ كَا يَاجَنَنَا فِي مَاحَنَنَا فِي فَقَالَ الْمُقَامِاتِكُمُ عَلَيْن احَدُ المتمن عالانف كالتفري الغتراولان بكوفتن والقتراب للنفير والنتر وفي اليه تهجا أذكر مَعْتِل إِن يَسْطَامِ مِن قَيْسَ عَلَى لَعْتَن مَعْتَحَانِي جَبِلُ مَعْ وَفَ مِن فَهِ لِكُلْ انورت افذ عَيْنَ مِايةٌ وَثَمَا فِي وَعِيْنِ فِي شَنَةٌ فِينِهِ مَا أَشَكَى مِنْ الْعَرَفَ فَلَانُونَ مِنْ مُ حَرَامٌ الْحُسْوَةُ بِالفِّمِّ للجَرْعَةُ مِنَ الشَاكِ بِعَبْرٌ مَا يَجْتَى حُرَّةً وَاحِدَةً وَالْحَسْوَةُ بِالْفَيْحُ الْمُؤْ وفيه وكُرُالْ تَمَا وَهُوَ بِالْفَيْحِ وَالْمَدِ مَلِيحَ يَغَنُدُ مِنْ دَقِيقَ وَمَاءٍ وَدُهِن وَظَلْ يَكُونُ مَ فِيفًا وفي حَدِيبِ أَبِي النِّهَانِ وَهَبَ يَسْتَعْدِبُ لَنَا الْمَأْمِن حِنْيَ يَيْ جَازِنُهُ الْحِسْرُ بِالكَسْرُومُ لُوب اليتين ويخبعته اختكأ حننه فأفي تنبية القعن فين لمائه لأيكون الأف انهن أسفكها يجانة وفقه رَمْلَ فَإِذَ امْطِرَتُ مَسْفَهُ الْمَصْلِ فَاذَ الْنَهَى إِلْحَارَةُ أَمْسَكُنْهُ وَمِنِهُ الْحَلَيْثُ اعْتُمْ شَرَقُوا مِنْ مَا الْحِنْسِي وَفِي حَدِيثِ عَوْفِ سِ مَالِكِ فِهَ حَدْثُ عَلَى خَالِنِ فَعَلْمُ مَا إِحْسَنَمَا مِنْ شَي قال للنطائ كَذَاوَرَة وَاعَا هُوَ مَل حَن نَهُمَا يُقَالُ حَنِيثُ الْحَيْنَ مَالكُنْنَ ايْعَلَمُ فَعَ الغيرة حَسَنَتُ بالخَيْرِ وَأَحْسَسَتُ بِهُ كَانَ الْأَصْلُ فِيهِ حَسَنَتُ فَأَمْدَ لَوَامِزاجَ وَالسِّيدَيْنِ تَآءً وَقَف لَ هُوَمِن مَابِ ظُلْتُ وَمَسْتُ فيظَلِلْتُ وَمَسِسْتُ في حَدْفِ أَحِدا لمَيْلَانِ ﴿ وَمِنْ مُ

5

**ۇ**لىـ

حَثْثَ

حسند

Alle

حَنْیَ

والغطب عَلَ غَرَفِياتِ كَالمشَابِهِ وَالمَلَامِحِ أَي الَّذِينَ يَعْمَعُونَ وَاقَ لِيُ النِّمَأُ وَعُدِّ فِهَا وَإِنَا الْحَاشِئُ أَيِ الَّذِي يَحْشَرُ لِنَّاشُ فَكُذَاكُما فِي زُوَائِيةٍ وَهُوَمِنْ جَشَرْتُ السِّيَانَ إِذَا ذَ مِا لِسِيْفِ الْمُحَلَّةِ وَقَلْ دُكِينَا وَ لَكُوا دُاسْخَصَ الْمَصَّدُ وَجَعْلَجَ الصَّ بَهُ اعِنْدُ مَوْدِهِ فَا فَسْدَ بِسُ ﴿ لَعَرْكُ مَا يُغِنِي الْأَوْلُوكُ لِالْعِنِي ۚ إِذَا حَشَرَجَتُ فَعَاكَ لَيْنَ كُنَّ لِكِ وَلَكِنْ وَجَالَتْ سَحْكَةُ المَنْ الْمِقَ وَهَي قِلَةً مَنْ تُنوبَةً المَنْ وَالْ

جشح

بالمؤتوج

15

الناد أخشها اذا الفتها وأفرنتها وميه حديث أي بضير ونل أمد يحش حن لوكات معه زِجَالُةٌ بِعَالَ حِنَى لِلْحَارِدُا إِنْهَ وَهَا مَا يَعَهَا مَنْ يَهَا مِا شِعَادِ النَّارِدِهِ مَا يُعَالُ النَّجُلِ النُّجَاعِ دَخَا عَلَيْهِ وَلِ اللَّهِ صَالِلَهِ عَلَيْهِ وَتَهْنِعًا بِالْدَى وَفِيهِ إِنَّا رَجُلًا مِنْ إِسْلَمِ كَانَ فِي غُنِيمَةِ لَهُ مِجْشُ عِلَيْكَ قَا لُوا أَمَا هُوَ لَهِ شَ بِالْهَاايُ بَصْنُوبُ اَغْصَاكَ الشَّجَرِحِيَ لَيُرْثَوَى فَهَامِنْ قُولِهِ تَعَالَىٰ وَاهْشُ بِهَاعَلَى عَلَيْ فَيَنَهُ لَكُ يَا خَذُ الْحُرِيْدِشَ وَهَى اليَامِنُ مِنَ الصَّلَامِنَ حَدِيْتُ أَبِي الشَّيِلِيْ إِ قَالَ حَاثَ حَدْنِكُ كِلْكَةَ أَذِ خُلُونِي الْجِسَ فَوَصَعَوْ إِلَاجَ عَلَى فَقِعَ وَيَعِمَ الْمَشْ الْفَيْحِ وَالفَيْمَ عَلَيْ إِلَا عَلَى فَقِعَ وَيَعِمَ الْمُسَلِّى الفَيْحِ وَالفَيْمَ عَلَيْ إِلَى الْمَاتِ العَدَيْ اللَّهُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اسْتَعْلَى فَحِشَّانِ وَفَيْ نَهَى أَن يُوقَى الْسَمَّا فِعَالِمُ المَا زُهَرِي وَنَعَالُ أَنْصَّاما لِيَتِى الْمُهَلَّة كَهُ مِا لَجَائِكَ الْمُعَلِّلْ مُاتِ كالكنى بالخشوش عن موضع العَابُط ومنه حديث إن مسعود وتعما ومنيه حديث جابز كفئ عن النياب النسكم في بسكوشه ق أي أذ مانها وفي حديث عمر أني ما فأه لْرُولَدِتْ فَدِعَاعْمَ نَا أَخْتَا لَهُنَّ عَزُدُكِ فَعَلْ هَاهِ الرَّاهَ حَالَتَ عَامِلًا مِنْ فِي الدُّولِكِ جَسٌّ وَلَدُ مَا فِي مَطِيهَا إِي يَرِسَ يُعَالُ أَحَسُّ الْمِلَّةَ كُفِي يُحِسُّوا ذُلِصَارَ وَلَدُهَا كُناكُ وَالْجَشُّ الْوَلَدُ الْعَالِكَ فِي مَظْرِلِتِهِ وَمِنْ الْعَنْ الْعَنْ أَنَّ رَجُلَّ ازَادَ الْنَقِي الْفَرْقُ فَعَالَ الْعَالَ الْعَالِدُ الْعَالَ الْعَالَ الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَى الْعَلَا لَهُ الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا لَهُ الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا لَهُ الْعَلْ الْعَلَا لَهُ الْعَلَا الْعَلَا لَهُ عَلَى الْعَلَا الْعَلَا لَهُ الْعَلَا الْعَلَا لَهُ الْعَلَا لَا عَلَا الْعَلَا لَهُ الْعَلَالُ الْعَلَالِ الْعَلَا لَهُ الْعَلَا لَهُ الْعُلَالَ عَلَا الْعَلَا لَهُ اللَّهُ الْعَلَا لَهُ الْعَلَا لَهُ الْعُلَالِ الْعَلَا لَهُ الْعَلَا لَهُ الْعُلَالِ الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعِلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَالِ الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَالِ الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَالِ الْعَلَالِ عَلَى الْعِلْمِ لَلْعِلْمِ الْعَلَالِ الْعَلَالِ عَلَيْكُولِ الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَالِ الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَالِ الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَالِ الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَالِ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَالِي الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَالِي الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَالِيلِ عَلَى الْعَلِيلِ عَلَى الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَالِي الْعَلِيلُولِ وَانْزَأَنَّهُ كَنْفُ بِالْوَدِيِّ فَعَالَ الْعُنْفُ إِنَا لِلْوَدْيِّ فَمَامَاتَكُ مِنْهُ وَدِيَّةٌ وَكَا يَسْتُ أَفِي بِسَتْ ومنيه حديث ومؤمر فانعلت المنغ من حاذتها عجشاشية نغيها اي مرمَف بغيت العيف والرقي في انهُ رَاى يُجُلِّعُلَق فِنْ عَشَفِ نَصَد قَيهِ الْمُنْكُ الياسِ الْعَاسَدُ مِن الْمُرْ وَفِيلَ الْمُعْفِينُ الَّذِي لَانُوكِ لَهُ كَا لِشِيْضٍ وَ فِي حَلَّنْ عِلَى فَي الْحِشْفَةِ الدِّينَةُ وَالْحِشْفَةُ وَالْمَالِكُوا دَا قَطُعًا

115

و المالية و الما

جَنْمُ جَنْمُ

حنا-

أِنَا نَّ وَجَبَّتُ عَلَيْوا لِدِينَةُ كَامِلَةً وَي جَدِيثِ عَثِمَانٌ قَالَ لَهُ إِنَانُ مِنْ سَعِيْدِ مَا لِي أَرَكُ تَعْشَفًا فَعَالَ هَكَذَاكَانَ إِزْنَقُ صَاحِبُنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ هِ المَعَيْفُ اللَّا بِسُ الْجُسَّا شك النعين قاب الغرق الحشك النفع الشديد حكاه انن اعي فَشَلُوا الْمَهُ رَسُولِ اللّهُ صَلَّمَ اللّهُ عَلَنه وَسَلَّمُ ا تَلَهُمُ إمتنعتر المتنج يعاكث ن أَظُمْرِثُ آَطَامِ للدَّنِيَةِ عَلَى طِهَق قُبُوسَ الشُّهَدَا فِحَدِيَّةٍ مُ الامِلْكَ ابْنِ الْمُغَاضِ وَابْنِ اللَّهُ فِي وَاحِدُ تَذُوقَعَ عَلَيْكِيُّ الحَسَّا وَهٰىَ الزَّيْقُ وَالْهَايِجُ الَّذِي يَعِصُ لِلنَّرْجِ وَعَمَشْ امْرَهَاانُ تَعْتَسِلُ فافَاكُتْ شَكَّا احْتَشَتْ أَي السَّدَخُلَتْ شَمًّا مِنْعُ رًا نَهُ حَقَّبُ الْمَنْحِذُ وَقَالَ هُوَ اَغُغُرُ لِلْعُامَةِ آيُ إِنْهَ مَرْلِلْهُ وَقَ لحَيِنْ لِلْمُ نَهُنَى عَنْ مَيْنِ الْمُضْبَا فِي الصَّلاة حَانُوا يُصَلُّونَ عَلَى حَضَيَّا الْمُنْعِدُ وَلِأَجَايُكُلّ إِنْ وَجُوْهِهِ مُرْوَيْنَهُمَا فَكَانُوا ادَا سَجَدُوا شَوْوَهَا مَا يَدِيْهِ مُرْفَعُهُ وَاعَنْ دُلِكُ لَانَهُ فِعَلَ إِنَّ أَفْعَالِ

جضب

أبهاذ الكرر ومنة الحدثث ان كان لأند مرتبع الحَضْمَا فَوَاحِبَةً أَيْ مَنْ قَاحِلَةً وَخَصَ لَهُ فِي مَالاً نَهَا غَبْرُ مُكَثِّرٌ ۚ وَقَلْ تُكْرِرَ كَنِينَ الحصَّبَا فِي الصَّلَاةِ وَفَحَدُيْثِ الْحُوثُونَا خَرَجَ مِزْحَفْسَايُهِ ۚ فَا دَّايَا فَحَسْ أَحَرُ أَغُحَسَّاهُ الَّذِيْ فِي قَعْمِ وَفِي حَدِيْكِ عُمَى قَالَ مَا لَخُنَعَةَ حَصِبُوا أَيْ أَفِيمُوا مَا لَحَصَّبِ وَهُوَ النَّعْبُ الَّذِي عَلَى مَنْ الْمُلْ الْمُلْطِعُ مَا إِنْ مَلَةً وَمِنَا وَمِنْ مَعَلِيْثُ عَالِيثَ لَيْسَ الْعَضِيبُ بِشَيْ إِلَيْ بوالنوم والمحقب عند الخنج من محة سّاعة والنزول بو وكان الني ما الله عَلَيْهِ وَسَلِ مَوْلَهُ مِنْ غَبُراكُ يَعُنَّهُ لِلنَّاشِ فَنَ شَا أَحَصَّتِ وَمَنْ شَالَةَ تُحصِّ وَالْحَصَّبُ أنضًا مَوْطِعُ الجِمَايِنِ مِنِيٌّ سُمِّيًا لِذَكِلَ لِلْعَضَّبَا الَّذِي ضِهَا وَنَقِالُ لِمُوضِعِ لَلْمَايْ أَنْضًا حِضَاتِ مِكَنَيْ إِلْمَادِوَ فِي حَدِيثِ مَعْتِلُ عَلَمَا كَالْعَلَمْ نَعَاضَبُوا فِي المَنْجِدِ حَقَى مَا أَنْضِ إِدِيْنِهُ الشَّمَاءِاكِي تَوَامَوْاما لِيَضْمَاءِومندحلينِ ابْنُ عُمَر لْنَهُ لَاكُ رُحِلُنِي يَعَلَى الْمَا مَ عَطِلُ فَحَنَّبَهُا اَيْ رَجَهُمَاما لِحَضَّبَا يُسَكِّمُهُمَا وَفِي حَدِنيكِ عَلِيَّ فَالَ الْعَجَاجَ أَصَابَكُم حَاجِبَ أَعْب عَنَا اللهِ وَاصَلُهُ الْمُضَمَّا مِنْ لِنَهُمَ إِولَى حَدِيثِ مَنْ مَوْفِ اللَّهِ فِي اللَّهِ فَي اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ فَي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ فَلْمُ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلَقِيلِي اللَّهُ مِنْ اللَّ وتتحقين هُمُ الذَن أَمَّا لَهُ وَالْعَدَى وَالْمَصَّدَةُ وَهُمَا مَنْ فَالْحَدُولِ إِلَّهُ مَا الْكَصَّبَ مُ بِشَكُونِ الصَّاكِ وَفَعِْهَا وَكُسْهِمَا فِي حَلِيْ يُعِيعُ لَأَنْ أَجَعْدِصَ فِيَدَقِيَّ جَهُزَةَ بِنَ احْبُ الْحَيْن ان اُحَمْعِضَ فِيَدِي كَغِبَنِي هِ الْحَمْعِصَهُ عَجْزَيكِ الشَّيُّ أَفَيَّعَ كُوحَهُ حَتَّى كَيْسَعْ وَمِيَّل وَم حَدِينَا أَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ فَالْمَحَلُ مَعَهُ حَالِمَةً فَكَا أَضْحَ قَالَ لَهُ مَاضَعَتَ فَالْكَفَعَلْثُ حَتَى يَعْبَعَضَ فِهَا اَيْ حَكَّلْتُهُ حَتَّى اسْتَعَكَّنَ وَاسْتَعْرَ حَبِثْ إِلَا لَكُمْ اللَّهِ إِلْحَصًا لِأَ بالغَيْعُ وَالكَنْ فَطْحُ الْزَيْعِ وَإِنَّمَا نَهُعُ عَنْهُ لِحَقَابِ الْمُنَاكِيْنَ حَيَّ يَخُرُقُ وَقِيلَ لَأَخِلَ الْهُوَلِمْ كَيْ لَمْ نُصَيْبَ النَّاسَ ومن حَدِيثُ الْفَتْحُ فَاذَا لَقِيتُمْ فَلِمَّا إِنْ تَعْصُلُ وَهُمْ جَضْدًا إِي تَعَلَّى فَعَمْ وَتُبَالِغُوا فِي الْخِيلِمْ وَاشِينِيصَا لِعِيعِمِا خُودًا مِن حَصْدِ الزَيْعِ ومنه الحَيْنِيثِ وَعَلْ بَكُبُ الثَّاسَ عَلَيْ مَنَاحِ هِمْ فِي النَّارِ لَلْ حَضَّايُكُ الْسِنِيمُ أَيْ مَا يُعْطَعُونَهُ مِنَ الْكَلَّمَ الَّذِي كَاحَيْ فَيُعَلِّمُ أَيْ چَضِيْكَةَ تَشْنِيهُامًا يُعْضَدُ مِنَ النَّيْحُ وَنُشْنِعُ اللَّسَانِ وَمَا يَغْسَطِعُدُمِنَ الْقَوْلِيَجِدَ الْمُجُلَالِّذِي يخضَدُ مِهِ وَمُعْمَدُهُ مُنْ طُنِيَانَ مَا كُلُونَ حَضِيَّةِ هَا الْحَيْنِيدُ الْخَصْوَحُ فِعِنْ لَنَعَى مُغَعُولِ حَديْدِ الْحُقَوْمُ مِن لَا يُعِلَّحَى كَلُوفَ ما لَيْتِ عِلْاعْضًا وُالمَنْعُ وَالْعَنْسُ فِعَا لُكُوفَ مَن المَهُنُ أُوالْتُلْطَانُ إِذَامَنَعَهُ عَمِنْعُعِلِهِ فَهُنَ مُعْضَى وَحَصَى إِذَا جَلِتَهُ فَاوَجَعُنُ فَي وَقُلْمَكُمِّ لَا يَجْ الْحَدُيْثِ وَفِي حَدِثِ نِوَاجٍ فَالِمُهُ فَلَمَا لَاكَتْ عَلِيًا جَالِتُنَا إِلْحَضِ النِيِّ صَلَمُ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَسَمَم حَضَرَتُ وَنَكَتُ اِي الْمُعْتَ وَالْقَطَعَتُ كَاتَ الْأَمْ رَضَاقَ بِهَاكُمَا يُضِيقُ الْمُنْفَى الْمُحْتَلِ وفي حَدِينِ الِعَنْظِيّ الَّذِي أَمَرَ النَّيّ عَلَيْهِ السَّلَّامُ عَلَيًا بِغَيْلِةٌ قَالَ فَرَفَعَتِ النَّحُ تُوْمَهُ فَا إِذَ إِ هُوجَضُونَ الْمُصَوِّدُ الْمُدِينُ لَابُهُ إِنَّ النِّينَا مُنجَّى بِعِلانَهُ جُدِبَى هَنِ الْجِمَاعِ وَمُنِعَ وَهُنَ فَعَوْلَ عُعَنَّا

مضعف

حَضَّكَ

500

و المالية و تعالم المالية و تع

وَلَمُ نَلْبَانِيا وَذَلِكُ ٱبْلَعُ فِي الْعَضْرِلْعَ بَم أَلَةَ الْجُنَاعِ وَفِيدٍ أَفْضَلُ الْجِعَادِ وَأَجْلُهُ بَحْ مَنْ وَفَنَ لَوَكُومُ الْحَضُوهُ فِي رَوَابَةٍ لأزَوَاجِهِ هَانِه تُولُزُوْمُ الْحِصُواَيُ الْكُنَّ لَاتَّعُذِن تَعَرَّجِنَ مِنْ بِبَوْبَكِنَّ وَتُلَوَّمُنَ بيُ يَبِسَّ كُطِ فِي الْبِيَوْبِ وَنُضَمُّ الصَّاكِ وَنُسَدَ عَلَا لَقُلُوبِ عَنضَ الْحَصَرُوا فِي يَحِيطُ بِالْقُلُوبِ مَعَتَرِصًّا عَلِجَنْ الدَّاتَةِ الْيَ نَاحِيَةِ بَظِيْهِ الْفَشِّيَّةُ الْعُتُرَ، مِذَلَكُ مُ مَّوْشُ اذَا نُسِي كَ آخَكَ الْقُلُوبِ بَعَشَى صَنْعَتِهُ فَكُذَكَ الْمُتَنَةُ تُرَ للنَّاسَ وَعَاقِبَهُ ذَلِكَ الْحَصُرُونِي وَفِي حَدِيْتِ أَبِي بَكِي أَنَّ سَعَبَّا الْاَشْلِقَ فَأَك مُعَلَّقُةً فِي مُوتَحِيرًا لِعِظَامِ ﴿ أَلْحِضَانِ حَعِيبَةً مُرْفَعُ وَيَجْشَىٰ مُفَدِّدُ مُهَا فَتُكُونُ كُفّا دِمَتِهِ وَيُلَّدُ عَلَى الْبَعِيْدِ وَيُزْكِبُ يُعَاكُ منْهُ احْتَظَرْتُ الْبَعِيْدِ وفي حديث ابن عَبَايِن مَا زَأَنبِ أَحَدُ ا آخَلَقَ بِالكَلْفِ مِن مَعَاوِمَةَ كَاتُ المَاسَ يَرِدُونَ مِنْ أنجا والحين ليس مشل الخضوا لعقض يغنى اس الزري المعض العيث والعقص للشوي الصَّغِ الْمُخْلَاقِ فَيْ فِي فَكَأْتُ شَنَةٌ تَحَسَّتُ كُلُّ شَيٌّ أَيُ أَذُ هَبَنْهُ وَالْحُصُّ إِذْ هَابُ السَّغِيرِ عَنِ الرَّاسِ عَلَيْ أَوْمَ إِنْ وَمِن مَحَدِيثُ إِن عُمَلَ اتَّنْهُ أَمْلُ فَقَا لَتْ إِنَّ انْدِي مُتَعَطَّشَعُ هَا وَأَمْ أَنُ أَنْ تَجَلِهَا بِالْغَيْرِ فَعَالَ إِنْ فَعَلْتِ ذَلَكَ فَالْقَى اللَّهُ فِي أَلْسَهَا النَّاصَّةَ هِي العَّلَةُ الَّتِيْكُ الشئع وتُك هِبَهُ ومنِهُ حَديثُ مُعَوبَة كَانَ أَنْهَ لَهُ سُولًا مِن غَشَّانَ إِلَى مَلِكُ الرَّوْم وَجَعَلَ لَهُ ثَلَتَ دِيَاتٍ عَلَىٰ اَنْ يُعَالِّذِي مَا لَأَذَهِ إِذَا ذَخَلَ فَعَعَلَ الْعَسَانَ ذَلِكُ وَعَنْدَ المَلِكِ بَطَالِيَّفَتُهُ فهَمَوا بِعَنْلِهِ فَيَهَا هُمُ وَفَاكِ إِنَّا أَزَادَ مُعِوِيةً أَنْ أَعَنَى هَا أَعْدِيرًا وَهُو يَهُ وَكُ أَعْدُلُ دُلِكُ بِكُلِمِسْنَا مِنْ مَنَا فَلِمَ فَعِنَالُهُ فَلَ إِلَاهُ قَالَ لَهُ مَا فَلَتَ وَانْعِصَ النَّبُ أِي انْقَطَعَ فَعَالَ كُلَّا اللَّهُ لِمُعْلَمِهِ آيُ إِي بِشَعْرِعُ تَيْضَرَبُ مَثَلًا لِنَ أَشْفَى عَلَى لِفَلاَ عِنْمَ وَتُحَدِيثِ اَيْ هُرْبَنَ اَذَانِيمَ وَالشَّيْطَانُ إِلَّا ذَانَ وَلَّى وَلَهُ جُصَّاضٌ ﴿ الْحِصَاصُ سِلْكَ مُ العَدْ وَحِدَّ نَهُ وَصِّلُهُ مَا أَنْ يَهِضَعُ تَلْدِيَنِهِ وَيُصِّتُ مِأَذُنَيْهِ وَيَعْدَق وَفِيسْلَهُ مَا لَصَّرَاكُ وَفَيْسِعْ نَأَ فَيَطَا لِيَصْ الْمِيَّاكِ قِنْطِ لَا يَعُضُّ مُعِيَّةً \* اَيُ لَا يَنْقُضُ فِي حِتَابِ عُمَى الْمَاكِنُ عَيْلَةً أَنْ لَأَيْ لكبيثا الغرج حضيف العقان العضيف الخاكم العقل واخضاف المأخ إبجا هَاهُنَاا لَرَائِي وَالْمَدْ مِنْ فِيهِ مِنْ هِبِ لَوْبُحَتَ أَمِنْ ثُرًا مِمَا أَيْ لَوْ يُخْلَفُ وَحَمّ وَالدُّهَبُ يُلاَحَكُ وَيُؤْمَثُ فِي ضِفَيْ الْحِنَّةِ وَحِصْلَهُمَا الْعَوَالِي الْعَصْلِ الْوَلَا دُحُكُ إِحِضَانِ وَالْحُصَنَاتِ فِي عَيْدِمَ وَضِعِ أَضَلَ المَحْصَانِ المَنْعُ وَالْمُ الْمُعْتَ

يَعْضَنَةً بالإسْلَام وَبِأَلْعَفَافِ وَالْحُرِيَّةِ فِبَالْتَنفِيجِ لِهُ يُقَالُ أَخْضَلُتِ الْمَثْلَةُ فَهِي يَعْصَنَةً فَعَيْنَةً

وَلَذَلِكُ النَّجُلُ الْمُحْصِّنُ مِالنَّفِعُ مِلْوُنُ بَعْنَى الْعَاعِلِ وَالْمُفْعُولِ وَهُى اَحَدُ النَّلَا ثُلُوا لَيْحِ الْمَاكِنُ فَوَادِثُ

وَاتِ

جعمص

خَصَّفَ حَضَّلَ جَضَّلَبَ حَضَّلَبَ

نعَالُ احْمَنَ فَإِن مُخْمَنُ وَأَن مُخْمَنُ وَأَشْمَت وَارْمَ حَصَّانٌ زُنَانُ مَا تُؤَتُّ بِينِهِ ﴿ وَتَقِيمُ عُرِّكَ مِنْ لَحُومِ الْعَوَافِلَ المُعَنَّانُ بِالنَّفِي المَنْلُةُ العَفِيغَةُ وَفِي حَانِثِ الْأَشْعَبِ تَعَصَّى فِي عَضِي الْمُعْضِ الْعَضُو وَالْمِضْ يْعَالُ يُعَفِّنَ آذَا دَخَلُ الْمِضْ وَاجْتَى بِهِ فِي أَنْمَ الْمِاللَّهِ تَعَالَى الْخُنِينَ مُعَا لَدِي أَحْصَى كُلُ شَيْ يعلمه وَأَجَاطِهِ فَلاَ يَمُونُهُ دَوْنِقُ مِنْهَا وَكَاجَلِنا فَوَالمَ خَصَّا الْعَدُّ وَالْحَفظ ومنه الحديث إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى تِسْعَةً وَتِشْعِبْنَ اسْمًا مَنْ أَحْضَاهَا دِخَلَ الْحِنَّةُ أَيْ مَنْ أَحْضَاهَا عِلْمًا وَالْمُأَنَّا وَقَيْلُونَ أَحْصًاهَا أَيْ حَنِينَاهَا عَلَى قَلْبِهِ وَقِيلَ آرَا دُمَنِ الْمُتَخْرَجَهَا مِنْ عَيْابِ الله نَعَالَى وَإَحَادِيْكُ مَ يَوْلِهِ } فَا لَبُّقَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِثَلُم لَمْ يُعِدُّهَا لَهُ مُرَالاً مَا جَأَفِى وَإِيدٍ عَلَى هُنَّاهُ وَتَكَلُّوا فِيهَا وَقَيْلَ الْمَا وَالْمَاقَ الْعَلَ عَنْ مَا أَخَا فَالْمَا مِنْ لَكُ مَنْ يَعَلَمُ الْمُتَعِيدَةُ مَنْ يَعَلَمُ الْمُتَعِيدَةُ مَنْ يَعَلَمُ الْمُتَعِيدَةُ مُعْ مَنْ يَعَلَمُ الْمُتَعَمِّدُ مُعْ مَنْ يَعْ مُكَالِّفَةُ مُعَتَدُ وَلِينَا لَهُ عَمَّالِلا بَعُونُ لَهُ وَحَدَ لِلَ فِي مَا قِي الْأَسْمَاءُ وَقَيْلُ ازَادِمِنْ الْحَطْيَ سَأَلِهِ عِنْدَ دِحْيَهُا مَعْنَاهَا وَمَعْكُ فِي مَذِلُولِهَا مُعَظَّالِمُنَّمَاهَا وَمُعَّدِّينًا مُعْتَامًّا مِعْنَاهَا وَمُتَدَمُّوكَ الْعِيَّا فِيهَ أَوْرُاهِمًا وَبِهِ كُمُ لَهِ فَعِي كُلِ اللهِ يَعْدِينِهِ عَلَى لِيَانِهِ يُغْطِئ بَالِهِ الوَضْفُ الدَالُ عَلَيْهِ وَحَدِهُ الحَدَيْثُ لَا أَيْنَ لَنَاعَلِينَ أَيْ لَا أَحِنَى مِنْ مُكَ وَا لَنَاكَ مِعَاعَلَكَ قَلَا أَبِلُغُ الوَاحِبِ فِنْهُ وَلَكِيْ سُ المُنْحَرُ إِكُمَّ العُرْاتَ أخضينت أي حفظت وقولع للزَّأةِ أُخضِيهَا حَقَ تَرْجعَ ايُ احْفَظِيْهَا ومِنِدُ الْحَدَيثُ السُّتَعِيْمُعُا وَلَنَ تُعَضُّوا قَاعَلُوا أَتَّ حَيْرًا عَمَا لِحُمُ الصَّلَاةُ آي انْتَعَيْمُوا فِي كُلِّ شَيْحَةَ لِدَعَنَكُوا وَلَهُ تُطِيعُوا اللَّهُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى عَلَمُ إِنْ لَنْ تَعْضُوهُ آيُ لَنْ تُطِيعُواعَكَ وَضَبَطِهُ وَفِيهِ انْدَيْ يَعْضَع لَحَصَّاة هُ فَ أَنْ يَغُولَ المَشْتَوِي أَوا لِمَايِعُ اذَا نَبَذْتُ الْكِنَ الْحَصَّاةَ فَعَدٌ وَجَبَ الْمِيْعُ وَقَنْ أَحُولَ نَ يُغُولُ الْحَصَّاةَ فَعَدٌ وَجَبَ الْمِيْعُ وَقَنْ أَحُولَ نَ يُغُولُ الْحَ مِنَ الِسَلِعِمَا يَعَعُ عَلِيْهِ حَضَاتَكَ إِذَا دَمَيْتَ لِمُا أُوْتِعَنَكَ مِنَ الْأَرْضِ الْحَجَثُ تَغَيَّى حَضَاتُكَ وَالْكُلُّ فَاسْلُ لِانَّهُ مِنْ مِنْ الْحَاصِلِيَّة وَكُلُها غُرَّى لِمَافِهَا مِنَ الْجَهَالَةِ وَجَعْ الْحَصَّاة حَصًّا وفِي هُلَّ كُلُّ التَّاسُ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي النَّادُ لِلْحَضَا ﴿ السِّنَعِيمُ هُوَجُعُ حَصَّاةِ الِلَّتَابِ وَهِي ذَيَ أَسَّهُ وَيُعَالُ الْعَقْلِ حَصَّاه هَلَدُ إِحَافِي مِ وَالْغُرُولُ الْغُرُونُ عَضَائِدُ ٱلْتِنِيَةِ مُ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ مَا مَعُ الصَّاكِ فِي حَدِيثُ جِنَينِ أَن يَعْلَةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَ مُنَاوَلُ الْمُعَمَّالِيرِ فِي بِهِ المُسْرَكِينِ فَهَنَّ مَا أَنَا دِقًا لِعَظِيدَ أَي الْمُسَطَّلْ وَالْحِصَ بنَفْتِهِ الْأَبْضَ غَيْظًا وَانِعُضُعُ مِنَ الْعَيْظِ إِنْقَلَّ وَانْشَقَّ وَمَدْ حَدَّيْثُ إِيَّ الْمَرْجُ إِقَالَ عُ الَّحْعَتَيْنِ بَعْدَا لَعَصِينًا مَا أَمَا فَلَا إِدَعُهُمَا فَنَ شَا أَنْ يَجْضِعُ فَلِينَ ضِيعَ في حَدَيْثِ وُتَهُدِ النَّازِيُّرِيمَيْدُرُونَ عَنْهَا مِأَغْمَالِهِ مُكَلِّي البَرْقِ ثُرِّكَالِرَبِحُ نُرَّكِفُ وَالْفَصَ الْحُضُوبِ الْفَصِير العَدِقُ وَاحْضَوَيُغِضِ وَفَلْقَ مُحْضِرًا وَاعَدَا ومنهُ الحَدِثِثُ اندُا فُطِعَ الْمِنْ وَصُوحَ فَهَيْدِهِ الْمُ المكنيئة ومنه حليث كغب بن عجن فانطلقت مشيقا ا ومعضوا فاخذت بصبعه وفيه لا يسخ عَاضِرُ لِبَادِ الْحَاضِ وَالْمُنِيمُ فِي الْمُدْبِ وَالْعَرَى وَالْبَادِي الْمُعِيمُ فِي الْبَادِيَةِ وَالنَّفَى عَلْمُ الْتَ

15

200

مَا يُهَ الْهَدُ وِيْ الْبِلْلَةَ وَمَعَهُ قُولُتُ يَبِي النَّتَ ارْحَ الْهَبُودِ لَكُ إِذْ كَهُ عِنْدِي لِأَعَالِي فِي بِيعِيةً فَهَدّ إِللَّهِ مِنْعَ لَمَكَّرُمُ لِمَا فَيْدِمِنَ الْمُفْتَرَانِ اداجى مع المعالاة منعقل وهدا إداكانت السلعة مما تعترالم فَانْ كَانْتُ لَا تَعُمُّ أَوْكَ ثُوالِعُونُ وَاشْتُغِنَى فِعْ الْعُنْ مُ تُرَجُّ لَا يُعَوِّلُ عَلَعُهُ وَحِظَاجِزَا لِنَهَيْ وَحَشْرِمُ إِبِ العَّرَبُ وَفَيْ الثَّافِ عَلَيْعُنَى الصَّرِّبُ وَزَوَالِوْ وَ عَنِ ابْنِ عَبَاشِ الدُسْسُ لَعَنْ مَعْنَ لَا يَبِعْ جَاحِبِ لِنَادِ وَفَقًا لَ كَا مَكُونُ لَهُ حَدِيْبِ عَنْهِ فِي شَلَةَ الْجُرُى يَحُنَا عِيَاضِ بَيْ إِلَا اللَّاسُ الْعَاضِ الْعَوْمِ الْنُوْلِ كُلُ مَّاءٍ يُقِيفُونَ بِهِ وَلاَ يَهَ عَلُونَ عَنْهُ وَيُقَالُ لِلْنَاجِلِ الْمَعَاضِ لِلاَجِمَاعِ وَالْحُضَوْمِ والخطابي رتماجعلوا لخاص انتما للكان المخضوج بقاف تزلنا حاض بخلاب فَهُوفَاعِلُ بَعْنَى مَفْعُول وَمِنْ لُهُ حَدِيثُ أَسُامَةً وَقَدْ إَحَاظُوا عَاضِوفَعُ مِوالِعِيْ عِنَ الْمَاضِرَاتُي المَحَانَ الْمَعْضُومُ وَقَدْ تَحَتَّى فِي الْحَدَيثِ وَفَحَدَيثِ أَكُلِ الْفَتِ خَضُوني مِنَ اللَّهَ عَاضِرَةٌ أُوادَ المَلَا يُحَدُّ الَّذِينَ عَضَ وَنَدُ صَغَدَ ظَا يِعَدِ أَوْ حَاعَةٍ وَه حَدِيثُ ضَلاَة الصَّبِعُ فَانَهَا مَسْهَوْ كَ أَتَعَضُورَةً أَيْ تَعْصُوكَا مَلا يُكُدُ الكُيْلِ وَالنَّهَا بُرُومِيهُ المَنْكَ انَّ هَنِهِ الْحُشُوشُ مُعَتَضَرَةً أَيْ يَعْضُوهَا الْحِنُّ وَالسَّيَاطِينَ فِيهِ قُولُوا مَا يَحْضُونَ حِسَمَ بَضَنْ مَا أَيْ عِنِدَ وَحَضَّنَهُ التَّحُلِ قُرِيهُ وَفِيهِ المُعَلَيْدِ السَّلاَمُ ذَكَرَا لَا مَا مُوصَا فِكُلِّ مِنْهَا مِنَ الْحَيْرُ وَالشِّيِّ تُمْرَقُ السَّدْتُ أَحْصَنَّا لَا أَنَّ لَهُ أَشْطُرًا أَيْ أَكُنُ مُصْرًا وَهُوَ أَفْعَلُ الْحُصَى ومنيه تغوله ترحض فلان واختص وإذاب مامقته وروي بالخاء المعتمنة وقب كافونضي فسيت وَقُولُهُ إِلْمَانَةَ لَهُ ٱشْطُرًا أَيْ اَقَ لَهُ حَيِّلًامَعَ شَيْعٍ وصنه المَشَارُ جَلَبِ الدَّهْ رَأَشُطُرَعُ ايَيْ مَا لَحَبْيَقُ وَشَنَّهُ وَفَي حَدِيْكِ عَآتِيلَةً كُفَّنَ رَسُوك اللَّهُ صَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوْمَانِ جَطُورٌ وَ يَسْيُلُ عِلْهَا فَيْضُ النَّعْيُعِ مالنَّوْدِ فِي حَدِيْثِ مَصْعَبْ بْنِ عُمَيْنَ انْمُكَانَ يَنْوْ فِالْحَضْرَةِ لنَعْلُ النَّشُورَةُ الْيَحَضُّرَ مَعْ النَّعْلُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى فَعَاكَ صَعْمُ مِا لِيَصَيْدِينَ فَاغَا أَمَا عَنْدَ أَكُمْ كَاكُمُ الْعُنْدُ الْحَصْيْصُ فَرَارُ بْنِ يُغِينَ كُنَّ عُنْ يَوْنِدِسِ الْمُهَلِّبِ إِلَى الْحَيَّاجِ انَّ الْعَدُقَ يَعْنَ عَنَّ الْجَبَلِ وَيَعْنُ ؞ وكُولُ الْعَصِّى عَلَى النَّيِّ عَلَى النَّيِّ عَلَيْهِ مَوْضِعٍ وَجَى الْمَثَّى عَلَى النَّيُّ النَّيِّ النَّ يَحَفَّصَهُ وَالمِشْمُ الْمِضْنِصَا بِالكَنْتِ وَالنَّيْدِ بِلِ وَالتَّصْنَ كَنِهِ الْحَيْثِ فَانْنَ الْمِضْنِ وَفِي حَدِثِ طِلَّا وَسَ لَا بَاشَ بِالْمُضْضِ يُرْوَى فَيْ الصَّارِدِ الْمُوْلِى وَفَيْعِهَا وَقِيْلُ هُوَبِظَا يُرْقِينَ

حضرم منفق

حضن

حظم

عَنْ وَصَيَّتِهِ وَكِا يُقَطَّعُ المُرْدِونَهَا وَفِي حَد عَبْدً إَجَبُسِيًّا فِي أَعْنُ حَصَٰنِيّاتٍ أَنْهَا هُنَّ حَتَى يُدْرَكِنِي أَحَبِي أَحَبِ أَنَّ مِن أَنْ فِي فِأَحَدِ الصَغَيْنِ استَهْ مِرْ أَصَبْتُ أَمْ أَخْطَأْ شُهِ الْعُضَيِّ الْتَصَاتُ مَنْتُ وَيُقَالِى كَصَلَى بالنَّحَ بَكِ وَهُوَجَبَلُ إِعْلَى نَعْلِ ومنه المَثَلُ الْحِدَمَن مَلَى حَصَّنَّا وَقَيْلَ هِي عَمَهُ حَيْ وَسُودٌ وَقِيلَ الَّتِي اَحَدُ حُرُعَيْ هَا مَدِبِّكُ عُمَرًا ذَا حَطِظِهُمُ الرِّيَكِال فَسُدَّوا السُّرُوجُ أَيْ اذَا فَصَنبَهُ الْحِ قَحَطَظِهُم كَالْكُم فِي المَاحُوانُ وَالمَتَاعُ فَسُدُوا السُّنُوجِ عَلَى الْخَيْلِ للغَنْوِ وَلَحْ حَدِيثٍ سَبِّيةٍ يَّة فَعَظِف إِلَى الشَّابِ أَيْ مَالَتُ الْيُووَنَوْلَتُ بِعَلِيمًا نَعُوعُ وفِيهِ أَنَّ الصَّلَاةَ تُنْعَتَم التوريد خطوطا حديث وواج فاطنة المفقاك لعلى انت ونعك المكلمية عي الني عطم السُّيُّونَ أَيْ تَكُنْسِرُهُ الوَقِسْلَ هِيَ إِلَعَهُ النَّعْسُلَةُ وَهَي مَنْسَوَيَةً الْكَظِنِ مِنْ عَبْدِ الْقَلْبُرُكُ السَّيِّونَ أَي كَلَيْنَ مِنْ الْفَلْبُرُكُ اللّهُ الْفَلْبُرُكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُولِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

عَلَا وَهُوَ إِذَا مُعَرِّقُونَ وَعُنا الْهُ يُعْقَدُمِنُ أَبُوال المامِلُ وَ

يْمْنِ مُطَابِّ إِذَا أَنَا بَرَجُلُ قُلْكَاكَ اندُنظلُ دُقَا وَخَضَضً

بي وَهُوَعُضَارَةُ شَجَزَلُهُ لُنُرَهِ

المالية والمالية والمالية

التنوق والمائراد والاضدام وتلغ بغضها على وَقِيْلُهُ وَإِلْجُ يُنَا لَخُنَجُ مِنْهَا سَلِّتَي بِهِ لاَنَ البَيْتَ رُفِعَ وَرُحَ مُنَ تَعِظُومًا وَقِيلُ لاَنَ العَبَ عَانَتْ تَجْلَحُ فِيهِ مَاطَأَ فَتُ بِهِ مِنَ النَّيَابِ فَتَبَعَّ حَقَّ لَغَطِمُ بِطُولِ الرَّمَانِ فَكُونُ فُلاَنَا الفَلْدُ اذَاكَبُوفِيهِ وَكَاكُنُمْ مَا عَلَى مِنْ اَنْقَا لِعِرْصَيْرُكِهِ شَ وَالَّذِي كَا فَهُ كَتَابِ الْمُعَارِيِّ وَهُوَ أَخِيَّ الْمُدُبِّ فِمَا قُرَانًا هُ وَمَن وَبِنَا هُمِن فَيْ فَيْزَاهَا حِنْعَهَا وَثُكَاثُونَ عَنِيهِ مُرْوَنِهَا فِي ذَكَكَ الْمُؤْضِعِ الصَّيِّقِ وَكَذَلِكَ أَوَا دَجَهُنِ الجُبُلِ عَلِيَا شَرَحَهُ الْحَيْدِي كَا قَالَانِفَ الْكَاجِيْ مِن الْجَبُلُ الْمَا لَوْضِعَ الَّذِي تَعَلَيْ فِيهِ فِي حَدِيثِ اس عَتَايِن قَالَ أَخَذَا لَهُ مُ مَنْفًا فِي فَعَلَّا فِي حَظَّى خَطْحٌ قَالَ الْهُرُويُ هَكَذَا كَا عَبْرُ مُهُونِ وَقَالَ قَالُ أَنْ لِا يُعَرَاقِ الْخُطِعَةُ تَعِوَيْكُ النَّيْ مَ فَزَعًا وَقَالَ مَوْلِهُ بكنة وقيل كايكون الخطأة الأ بالمنن بقال حطأه عطه وخظا أذاذ بالكِّفَ بَيْنَ الصَّيْفَيْنِ ومن محريث المُغِينَ قَالَ لِمَعَا ويَدَّحِنِنَ وَلَى عُمَّلَ مَا لَيْكُ النَّهِي أَنْ مَطَالِكُ إِذَا مُشَاوَرُنُهُمَا أِي دَفَعَكُ عَنْ تَرَامِكُ مِ ليوكنك مُنظِينَ القُدُسِّ مُدِّمِن حَنْيَةِ أَمْلِجَ يَعَظِينَ الْقُذِينِ الْمُعَنَّدُ وَهِيَ فِالْحَصْلِ الْمُضِعُ اللَّهِ

حظا

مظر

عَلَيْهِ لِنَاوِيَّ الْغَنَمُ وَالدِلْ يَتِينُهَا الْهُودَ وَالِّنْعُ وَمِنْهُ الْعَدَيْثِ لَاحِيَ فِي الْأَرْكِ فَقَالَ كُمْ يَجُلُّ أَنَاكُمْ فِي حِطَّا بِي أَوَادُ الْأَنْ ضَ الِّي فِيْهَا النَّهُ عَلَيْهَا كَالْحَظِينَ فَعَ وَكَانَتِ الْمَالَةُ الَّتِي ذَكْرَهَا فِي الاَرْضِ الَّتِي أَخْيَاهَا قُبْلَ أَنْ تَجْيِيهَا فَلْمِ يَلِحُهَا بِالْحَجْيَا وَمُلَكُ الْآرْضِ وَوَلَهَا إِذْ كَانَتْ مَرْعًى السَّا زِحَةِ وَمِنهُ الْعَدِيثُ السَّمُ الْمُ فَعَالَتْ مَا الْمَ الله ادْعُ اللَّه إِنْ فَلَقَدُ دَفَنْتُ ثُلَثَةً فَقَاكَ لَقَدِ احْتُظْرِتِ عِظَّانِ سَلَدُيدِ مِنَ النَّا ذِظَامِطاً فعُلُ العِطَادِ اللهُ لَعَدِ احْتَمَيْتِ بِعِمَّى عَظِيم مِنَ النَّادِ مَعِيكِ حَرَّهَا ونُومِنكِ دُخُولِهَا ومنه حَدِيثُ مَالِكُ بِي الْبِنْ يَشَارُطُ صَاحِبُ لَمُ رَضِ عَلَى لَمُنَا فِي مِثْلَ الْحِظَارِيُرِيدُ بِعِجَا يُطَ النسباك وفي حديث الكِدِيمَ كَيْعُطُ عَلَيْكُ السَّاتُ ابْ لَالْمَاتُ الْمَاعِدُ الْمَاعِدِ مَنْ شَيْعَتُم والحظولكنع ومنعقوله تعالى وماجان عطا زمك محظوم وكثوا مايرك فالحوث الْمُعَظُّونِهُ وَيُواذِبِهِ الْمُعَلِّمُ وَقُلْ حَظَرِتُ السُّيِّ اذَا حَرِّمْتُهُ وَهُنَ لَاجِعٌ إِلَى المُّنعِ في حَدِيثِ عُمَرً مِنْ حَقِلَ الْحُلُ نَفَاقُ الْيُووَمَوْضِعُ حَقِيهِ الْحُظَ الْحِدُ وَالْعَنْ وَفُلاَنْ حَظِينَظَ وَتَحْظُوظَ أَي مِنْ حَقِلِهِ أَنْ يُرْغُبُ فِي أَيْهِ وَهِي النِّي لَازُوجَ لَعَامِنْ بَنَا يَهِ وَأَخُوانِهُ وَلا يُرْغُبُ عَفَانَ وَإِنْ بكون حَقَد ف دِمَد مَن مُامُونٍ خُودَة وَلَهُ صُمُ الْعَدِ وَلَيْ بِهِ فِي حَدِيثٌ مُوسَى بَي طُلِعا قَالَ دَخَلَ عَلَيَّ طَلْحُنُهُ وَإِنَّا مِنْصَبْحُ فَاخْدَ النَعْلَ فِي ظَانِي يَمَا خَطْيَاتٍ دُوَاتٍ عَلَج ايضُنِّ فِي يَهَا كَذَا رُوكِي بِالظَّاءِ الْمُعَمِّدِةِ قَالَ الْعَرِيُّ إِنَّا الْمُولِيُّ اللَّهِ اللَّهِ الْمُلْقَفَا مَّا بِالظَّا وَلَا وَحُمَّلُهُ وَقَالَ عَيْنُهُ كَبُونُكُ فَ يَحُونَ مِنَ الْجُمْوَةِ بِاللَّيْرِ وَهِي السَّمْ الصَّعَبِ الَّذِي لا نَصْل الدوقيل كُلُقَصِيْبِ مَاسِ فِي أَصْلِ فَهُ وَخُطُوعٌ فَأَنْ كَأَنْتِ اللَّهُ عُلَمْ مُعْفِّعُ فَكُونَ قِد اسْتَعَامُ النَّفِ أُوا لَتُهُ مَلِلْنَعْلُ ثَعَالُ حَظَاهُ مَا تَعْظُونُ إِذَا ضَرَيَهُ بِمَاكِمَا يُعَالُ عَصَاهُ بِالعَصَا وَفَي فِ عَالِمَا فَ مَوْ وَجَنِي مَ مُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ فِي شُوَّالِ وَمِنَى فِي فَاتُولِ فَاتِّ العَيَلُ وَالْخِدُمُ فِوحَدِثُ عُرُودُ كِي لَهُ عَنْمُنُ الْخِلافَةُ فَالَ اَحْمُ جَفْلُهُ أَيْ اسْرَاعَهُ فِي مُنْ اللَّهِ أَفَا زِيدِ فِي حَدِيثِ أَيِّ قَالَ شَالْتُ النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّوافِ التَّصُعِي قَلْلَ هُوَالنَّذِيمُ عَلَا الذَّنْبِ حِنْنَ يُفْرُطُ مِنْكُ وَنَتَسْتَغَيْمُ اللهَ مِنْكُ امْتِكُ غِبُ لِعَافِي تُرَكْ تَعَوْدُ إِلَيْهِ أَبِدُ أَلِهُ فِيصَالِحَانُوا لِنَفَاسَةِ الْفَرَيْنِ عِنْدُ هُرُونَفَا شَنِعِمْ بِعَالَا بِعِيعُو لَعَلَا

حظط

حظا

Chia

حفك

حَفَى

لِزَّا النَّعَيْدِ فَعَا لُوَا الِتَعَلَّدُ عِنْدُ الْحَافِي اَيْ عِنْدَ بَيْعِ ذَابِ الْحَافِن وَسَتَرَوْهُ مَثَلًا وْمَظَّلُ عَنْدُ الْمِتَأْفِرَةَ فَاتَّهُ لِمَا خُعِلُ الْمَافِ وَفِي مَعْنَى الدِّوَ الْمُونِ عَبْدِ دِحْيَالنَّابِ أَلِحْتَتْ بِهِ عَلَامَةُ التَّابِيْنِ اشْعَارًا تَنْتَمِيَّةُ الذَّابِ بِمَا قَفِي فَاعِلَةُ مِنَ لَكِفِي بِآنَ الغَرَيْسَ بِشِبْهُ دُوْتِهِ الْتَحْفِي لِلأرْضَ هَدُا هُوَالْأَصْلُ ثُرُكَ تُوحَى أَسْتَنْجِلَ فِي كُلّ اوَّلِيَّةِ فَقِيْلَ رَجَعَ إِلَى جَافِن وَجَافِن تِهِ وَفَعَلَ حَدَاعِنْدَالِحَافِرَ لِكَافِرَ وَلَكَافِرَ وَالْمُعْنَى تَغْيُزُا لِنَّذِامَةِ وَإِلا شِنْغُفَادِ عِنْدَ مُواقَعَةِ الدَّنْبِ مِنْ غَيْرُنَا خِيْرِ لاتَّ النَّاخُ إِر بِنَ الدِضْوَاتِ وَالْيَا فِي بِنَدُامَيَكَ بَعْنَى مَعَ أُولِ سِنِعَا لَنَهُ اَفِي تَطْلُبُ مَغْفِرَةَ الْقِمَا لَسُكُ وَالوَاوُ فِي وَتَسْتَغُغِ الْمِحَالِ أَوْلِلْعَظْفِ عَلَى مَعْنَىٰ النَّدَم وَمِنْهُ الْحَدَثِثُ التَّحَدَّ اللَّهُ لِإِيْرَكُ عَلَى كِالْتِهِ حَتَّى ثُرٌّ الْكَافِرِتِهِ أَيُّ الَّيْ أَوُّلِ نَاسَنُسُهِ وَمِنْهُ حَنْ يُثُرُّ الله النيا الني القي مُعَل اموا حَدُون ها عند العافِي فَي مَن أَوْ شَدُ فَ مَن أَوْ شَدُ فَا مَا وَشَيْ سَقَتْ مِهِ المقَادِبُ وَجَعَّت بِهِ الْمَ فَلَامُ وَفِيدِ حُدُحَفًا فِي مُوسَى وَهِ لِكَا وَالْعَلَامِ رَكَايَا اخْتَفَرَهَا عَلَى جَاجَةِ وَالْبَصْرَةِ إِلْمَصَّةَ وَفِيهِ ذِكْنُ الْحَفَيْرِ بِفَيْحُ الْخَاءِ وَكَشَوْ الْغَاءِلُهُ حُ بِالْاَرْدُنِ مُولَ عِنْكُ النَّعْنُ بِنُ بَشِيْنٍ وَإِمَّا بِعَيْمَ الْحَاوَفَيْحِ الْعَايَوْمَ أَنْكَ بَيْنَ ذِي الْمُلْنِغَةِ وَمَلَل يُسْلَلُهُ الْحَاجُ فَيْكُمْ عَنْ أَنْيِسَ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعُةِ حَفْرُ الْمُوبِ قِبْلُ وَمَا حَفْرُ الْمُوبِ مَوْتُ الْغِيَاةَ الْجِيفُولُ لَحِثُ وَلِمْ عِجَالُ مِنْهِ حَلِيثُ أَنِي كُمِّرًا تَهُ ذَبِّ إِذَا لِصَغِّى مَلْ كِعًا وَقُدَّ الفيام ومن مُحنيث ابن عُبّاس اندذ كرعنك الفكم فاحتفن أي قلق وشخص بوضعًمّا وَفَيْلُ اشْتُوَىٰ حَالِتُنَا عَلَ وَيَهَكُنُهُ كَانَهُ يَهُكُنُ وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلَىٰ ذَاصَلَتِ الْمُزَاّةُ فَلَيْحَتُ فِرْ إِذَاجِلَتَتُ وَاذَا سَجَدَاتُ وَكَمَا يُعَوَىٰ كَمَا يُعَوِيٰ الرَّحَلُ ايُ تَنظَامُ وَتَعْتَمِعُ وَفِي حَدِيثِ الْحَف كَانَ يُوتِيعُ لِنَ أَتَاهُ فَا ذَا لَرَجُكِ مُتَّنِعًا نَعُفَنُ لَهُ تَعَفَّنًا فِي حَدِيْكِ إِنِي اللَّهِ بِيدَ وَجُهَهُ شَاعِيًا عَلَىٰ النَّحَاةِ فَرَجَعَ بَالِ فَعَالَ هَلاَّ فَعَدَ فَخِفْشِ أُمِّهِ فَينظُنُ أَنفُوكُ إليه أَمْرُكُ الجِفْشُ بِالكَسْوِالْدِرْجُ شَبَّهُ بِو بَكْتُ أُمِّهِ فِيضِعْ وَقِيصُلُ الْجَفْشُ الْبَيْتُ الْفَغِيرُ الدّائِلَ النِّرِبُ السَّمَكُ يُسَمِّى ولِصِنْ عِيهِ وَالْعَفُّشُ لَا نَضِمَامُ وَلَا حُتِمَاعُ ومِنِهُ حَدِيثُ الْمُعَتَبَّعْ كَانَتُ إِذَانُوفِي عَهُا زُونُهَا دَخَلَتْ حِنْشًا وَلِيَسَتْ شَكَّ نِهَا مِنَا وَقَدْ تَكُوسَ فِي لِيكِينِ جُنَيْنٍ اَرَدْتُ اَنُ اَحْفِظَا لَنَّاسٌ وَاَنْ بِعَا يَكُوا عَزَاهُ لَهُمْ وَأَمْوَا لِهِ مُرَايُ اعْضَمَهُم مِنَ الْجَعَ لِحَدِيثِ فَبُدِينَ مِنِيكِلَةُ أَخْفَظتُهُ أَيُ أَغْظَيْهُ أَيْ أَغْظَيْتُهُ فِي حَدِيثِ أَهْلِ النَّحْدُ فِيعَنَّوْبُهُمْ فَوْنَ وَيَلُ وَهُونَ خَلْفُرُوفَى حَدِيْتٍ أَخَرَ الْاَحَةَيْمُ الْلَيُّكُةُ وَفِيهِ مَنْ تَغْمَا أَفَهُ فليفتضِدُ أي مَنْ مَدِجَنَا فَلَا بَغِلُوقَ وَالْعَقَّةُ الصَّكَامَةُ النَّامَةُ وَفِيهِ طَلَّلَ السَّمَكَانَ الْبَيْتِ

جَعَٰذَ

جَفَشَ

حفظ

حَفَفَ

غَمَامَةٌ فَكَانَتْ حِفَافَ الْبَيْتِ أَيْ يُعَدِفَةٌ بِهِ وَجِّفَافَا الْجَبَلِجَانِبَاهُ وِمِنْ حَدِيثِكُ عُرَكَانَ أَصْلَعُ لَهُ حِفَافٌ وَهُمَا أَنْ يَبَكِينُ لَ الشَّعَىٰ عَنْ وَسَطَّمَ لِسِيهِ وَيَبْتَقُ مَا حَوْلَهُ وَفُده أَنَهُ عَلَيْهِ اللَّهِ لَهُ رَيْشَتِعْ مِنْ طَعَامٍ إِزْعَلَى حَفَفٍ الْعَفَ الصِّيقِ وَقِلَّهُ الْمَعْيِشَةِ يُقَاكَ أَصَّا بَهُ يَعَفَى وَقِلَّهُ الْمَعْيِفِ ب المَرْضُ اذَا يَبِسُ نَبَا لُمُ الْأِنْ لَمْرَيْشِبَحُ الْأَوْلِ لَمَاكُ عَنْدَهُ خَلَا فُ الرَّجَا وَالْخِصْبُ حَنِيُ عُسَمَ قَالَ لَهُ وَفَدُ الْعِرَاقِ إِنَّ امْبِيَ الْمُؤْمِنِينَ مَلَغَ سَنًّا وَهُوَ عَاتَى المُطْعَمِ أَيَ حَدَيْثُهُ الْآخَدُ اللَّهُ مَنَالَ مُحِلَّا فَعَالَ كُنِكَ وَخُولَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللل رَانَتُ يَعْفُوقًا إَيْ صِيْق عَيْشٍ ومِه الْعَدِيثِينُ انْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ جِعْفَ حَفَّفَ وَجُهِلَ انْ وَأَمَالَهُ فِيْدِمَ السَّاتَكَ يَحَمُّلُهُ وَ وَهَا فَلَيُرَّدُمَعَهَا صَاعًا الْجُمُّلَةُ السَّاةُ أَوَالَعَ نَعُ أَوَالنَّا قَعْمُ لَا بَعْلِهَا ضَاجِهَا أَيَّامًا حَتَى تَعِيمَعَ لِبُهُمَا فِي صَرْعِهِ ۖ فَإِذَا اخْتَلِهُمَا الْمُشْتَرِي حَتَبَهَا غُنِيرَةً فَالْجَ مِنْ مُنْهَا الْمُرْتِظِهَ وُلَهُ مَعْدُ وَلِكَ نَعْضُ لَنَهُ مَا عَنْ أَمَامَ تَعْفِيلَ الْمُصَلِّمَ الْمُحَفِّلُ في صَرْعِهَا أَيْ جُعِ ومنِه حَدِيثُ عَايِشَةَ نَضِفُ عُمَى فَقَالَتْ لِللهُ أُمَّرِحَفُكَ لَهُ وَدَتَنْ عَلَيْدٍ أَيْجَمَعَتِ اللَّابَ فِي تُدْيِهَا لَهُ ومندحَن فِي خَلِيمَة فَا ذَاهِ يَا فَلَ أَيْ كَثْبَرَةُ اللَّان وحلت مُوْمَة وَشُعَيْبِ عَلِيْهِمَا السَّلَامُ فَاشْتَنْكُمُ الْوَهُمَاسُرَعَهُ صَدَيْهُمَا بِغَيْهِمَا حِفَلاً بِطِانًا هَجُنْحُ حافلاأي تميّلينة الغروع ومندا لكريث فتضفيه عتر ودفقت في محافلها خنج حافل المحت حَيْثُ تَعْتَعِلُ الْمُأَايُ تَعْتَعُ وَفِهِ وَنَبْقَى حِفَالَةً كَيْفَالَةِ النَّمْ آيُ رَجُ الدَّمِنَ النَّاسِ لَرَدِي التَّمِيّ وُنْغَاثَتَهُ وَهُوَمِثُلُ الْحُثَالَةُ مِالْثَايُ وَقَلْ تَعَلَّمَ وَفِي نُرْقِيَةً الْمُلَدِ الْعَرَقِينُ تَكَتَّعَا وَيُجْتَعِلْ حَفَلْتُ الشُّو لِذَاجَلُوْتَهُ وَفِيهِ ذَكُمُ الْحَقِيلِ وَهُوتُهُ النَّاسِ وَيَجْمَعُ عَلَى الْحَافِلِ فِي حَدِيْكِ أَعِيْ بَكِن أَعَانُعُن جَفَنَاتُ اللَّهُ أَوَا ذَا نَاعَلَى كُرْتِنَّا يَوْمَ الِقُمَّةِ قَلِيْلُ عِنْدَ اللَّهُ كَالْجَعْنَةِ وَهِيَ مِنْ الكَّفْ عَلِجِهَةِ الْحَانِ وَالمَيْ الْعَالَالَةَ عَلَى التشبية وهوك الحديث الأخر حنية من حَقيات رَبّنا وفيد الله المُعَوِّظ الْحَالَ الْمُعَوِّظ الْحَالَ الْمُعَوّل الله صلى لله عَلَيْهِ وَسَهُم مَا رِبَهُ مِنْ حَنِي فِي فَيْ الْهَاءِ وَسَكُونِ الْفَاءِ وَالنَّوْنُ فَرِيَةُ مُصَعِيْدِهِمْ والمنس بن على مع معاورت في ه أنّ عَن رّا دَخَلَتْ عَلَيْه فَسَالَهَا فاجْعَهُ فَعَالَ الْمَاكَانُكُ تَا يَنْكَافِي زَمِّي حَدِيثَةً وَانْ كَنَمَ الْعَمْدِ لِيَ الْمُ يَمَاكِ بِعَاكِ المُ أَجْعَى فُلا ثُنْ مِصَّاحِبِهِ وَجَعَى وَيَعَيْ أَيْ مَالْعَ فِي مِنْ وَالسُّوَّالِ عُنْ حَالِهِ ومنه حَدَّثِ أَنْيِنَ الْع النبي عَلَيْدِ التَّلَامُ حَتَى أَخْفُوهُ أَي اسْتَفْضُوهُ فِي السُّوَّالِ وحَرَّبُ كُعِلَ آنَ الأَسْعَلَ سَلْم عَلَيْدٍ فَهَ عَلَيْهِ بِعَيْرَ يَحَيِّ آبُي عَبِي مُبَالِعٍ فِي الْرَجِّ وَالشَّقُالِ وَحَدِيثُ السَّوَاك لَزَمْتُ الْيَوَاكُ حَتَى كِذِتُ أَجْفِي فِي أَيْ أَسْتَفْضِي عَلَى أَسْمَا فِي فَا ذَجِهُمَا مِا لِسَوَاكِ ومنعالحِ نُنِكُ أَسَر أَنْ تَعْفَى النَّوَارْبُ أَيْ يُبَالَعُ فَي قَصِمَ اللَّهِ مِنْ الْمُحُنَّانَ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ لِادَمَ أَخِرْجُ فَصِينِكِ جَهَنَمُ مِنْ ذُرِيْتِكَ فَيغُولُ مَا رَبِّ حَرْفَيغُوك مِنْ حَلِّ مِأْمَةٍ تَشِعَةٌ وَتَشْعَانِكُ فَعَا آفايا رَافُكُ

چَفَلَ

ن الضُّر*و*ي

حَمَنَ

حفا

الله اخْنَعْنَا إِذَّا فَمَا ذَا يَبْغَىٰ أِي اسْتُوصْلِنَا مِنْ إِحْفَا الشَّعَ رَكُ أَشِيُّ اسْتُوصِلَ فَعَكُ اختفى ومنعك نيث الغن عُرَف تُعَضَّل وَهُ حَصْدٌ ا وَاحْفَىٰ بِيَافِ ا أَيُ امَا لَهُ أَ وَصُفًّا الْعِمَ وَالْمُنَا لَغَيْوِفِي الْعَثِلِ الْعَيْدِ خَلِيْفَة حَيْبُ إِلَى ابْنِ عَبَّانِ الْهُ مَكْبُ إِلَى وَنَعَى عَيْدُ أَيْ مُناعُ عَنَّى بَعْضَ مَاعِنِكَ مِمَّالاً احْمَلُهُ وَإِن حُلَ الإجْمَا أَمْعَى الْمَا لَعَدُّ فَكُونُ عَنِي بِعَنَى عَلَى وَقِيبُ لَهُ وَيَعْنَى الْمُنَا لَغَدَ فِي الْبُرْيَةِ وَالنَّصِيبَ لِلَّهُ وَبُويَ مِلْكَاءِ الْعَجَدَةِ وَفِي ٱتَرَجُكَ عَظِشَ عَنْدَا لِبُي عَلَيْهِ السَّلَّامُ فَوْفَ ثُلَابِ وَعَالَ لَهُ حِنَوْتَ أَيُ مَعْدِ الثَلاَ عِيْ لاندُ اعا يُشَمَّتُ فِي الأولى وَالثَّامِينَة وَالْجَفِّقُ المَنْعَ وَيُرْوَى بالقَافِ أَيْضُهُ عَلَيْنَا الْاصْحَتَى فَطِعَنَا عَنْ تَشِيْنِيكَ وَالشَّدُّ مِنَاحِ الْمَنْعِ وَمِنْهِ أَتَّ يَحُلِكُ سَلَمُ عَلَيْعُظِكُ فَقَاكَ وَعَلَيْكُمُ السَّلامُ وَيَرْحَمُّهُ اللَّهِ وَرَكَانُهُ الْرَاكِلِيفٌ فَقَالَ لَمُ ارَاكَ فَلْ حَفَقَ الْعَالَمُ ا الخَمَنَعْتَنَا ثُوَابُ السَّلَامُ حَنِثُ اسْتَوْفَيْتَ عَلَيْنَافِي أَلَوَ ﴿ وَقِيبُ لَ أَزَا دُمَعَت لُوَاكِما واستففيته علينا وفحد ينه للنتعال لنعفها جنعا أولينعلها جنعااي لهر حافال طاب اوستَعِلْهُمَا لِإِنْهُ فَذَ بَسُّنَى عَلَيْهِ المَشِّي سَعُل وَاحِدِهُ فَانٌ وَضَّعَ إِحْدَى الْقَدَمَ إِن حَافِي إِمَا يَكُونُ مَعَ التَوَقِي مِنَ أَذَّى يُصْيِدُ إِلَى وَيُكُونُ وَضَعُ القَدَمِ المُتَعَلَّةِ عَلَى لِلْفِ دَلِكُ الْعَلَافِ مَا لَا تَعْلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه جِبِنُذِ مَشْبُهُ الَّذِي إعْتَاجَهُ فَلَا كَمَا مَنُ العِثَادُوقَ قُلْ يَتَصَوَّى فَاعِلُهُ عَنْدُ النَّاسِ بِحَ مَنْ اخِدَىٰ بِحَلِيْهِ اَقْصَىٰ مَنَ الْاَخْرَىٰ وَفِيرِقِيلَ لَدُمَتَىٰ يَعِلَ لَنَا الْمُنِتَّةُ كَالَ مَا لَمُ نَضَّطُهُمَ وَتَغْتَغُوًّا وَتَجْتَغِنُوا مِمَا مَقُلاَّ فَسَانَكُمْ مَا قَالَ الْمُصَوِّلِيهُ مَا لَمَ يَعْتُعُوا لِمَا بغيرهن اخفاا لشعر ومن قال نحتفي المتخاص المينا وخوالبردي فباطل إت البردي أبش من البُول وقال الوقال العامية من المنامة وين مقصور وهي اصلابي المُسِيضُ الرَّطِبُ مِنْهُ وَقَدُّ بُوْحَكُمْ يَقِولُ مَا لَمُ مَنْعُكُواْ هَلَهُ بِقِينِهِ وَتَاكُلُوهُ وَتُروَى مَا لَ عَنْغُوا بْشَلِدِيدِ الْفَاءِمِنِ اجْتَفَقَفُ النَّيُّ اذَا اخَذُ تَهُ كُلُهُ كُمُ الْمُثَالِّةُ وَالْحَالِمُ السَّعَبِ وَمُزْوَى مَا لَمَ يَحْتَفِئُوا بِالْحِيمُ وَقُلْ تَعَلَّمُ وَمُزْوَي ما لَخَا الْمُجْمَدَةِ وَمَنْدُلُ فِي مَا إِنِ وفيعدث التشاق ذكراليفيا وأى بألمك والفضو كوضع ماللذيث الياعلى لغادى لخاقب وكالمحافين العاقف الكذي اختاج الى الخلافاريت ومن فانعت لَهُ عَنْ صَلَاهُ الْحَاقِبِ وَالْحَاقِبِ وَلَهَا قِبِ وَمِنْ الْتَلَامُ النَّاسُ اللَّهِ فَسَدَ وَالْحَا حَعْبُ الْطَرُأَي مَاحَ وَاجْتَبَقَ ومِنْدُ حَانِثُ عُمَاكَة بِنِ احْمَ فَيَعَثُ اللَّهُ وَكُنْفُ الفَعْلَ فَعَيْبُ فَتَفَاجَ يَبُولُ فَنُزَلْتُ عَنَهُ حَقِبُ الْبَعَيْنُ إِذَا احْتَلِنَى مُؤلِدً وَقَبْلُ هُوَاتُ فَصَيْبَهُ الْحَقَبُ وَهُوَالْحِبْلُ الَّذِي يُشِلُ عَلَيْحَقِي الْعِيْرِ فِيُوْرِثُهُ ذَلِكَ وَمُلْحَلَا حُنَاتِوْلُمُ انْتَنَعَ طَلْقًامِنْ حَقِبَةِ اَيْ مِنَ الْحَبْلِ لَمَشْذِ وْدِعَلَى حَقْيا لَبَعِيْبُ اَفِينَ حَقِيبَتِهِ وَهِي

ظ تقتلص تُجْهُها

جفب

لْ مَا ذَهُ ٱلَّذِ يُعْدَدُ فِي مُوَّخُرِ المَنْبَ وَالْوَقَاالَّذِي بَعْمَ الرَّجُلُ فِيدِ زَاجَهُ ومنِه مُن يَدِينًا لِابِ مَن اجَهُ فَعَرَجَ فِي أَنْ عَنْ فَعَ مُوتَهُ مُرْدِفِي عِلْيَحْدِيدِ وَرَجِلِهِ ا أَنِي أَمَامَةُ أَنْهُ أَحْفَبُ لِلَّاجَهُ خَلْفَ لُ عَلَى لَحِلْتِهِ أَيْ جَعَلْهُ وَمَلَّهُ حَقِيبَةً ومند حَدَيثُ إِن مَشْعُودِ المُ مِّعَهُ فِيلُم البُوْمُ الْمُغَيْثِ النَّاسُ دِينَهُ وَفَيْ وَالدِّهِ الَّذِي يُغِيثُ د يندال حَالَ أَرَادُالَّذِي بِعَلْدُ دُسَهُ لِكُلَّ أَجَدِ أَيْ يَجْعَلُ دُسَهُ عَامِعًا عَبِي مِلا وكاروتنة وهومن المرزاف على لحقنت وفي ضفة الزيابكان ففرالحقية اَيِّ رَانِي الْعُلِيغِ فَاتِنَّهُ وَهُنَ بِخِمَ التَّوْنِ وَالْغَاءِ وَمَنهُ اسْتَغِرَجَنبَا الْبَعِيْرِ اي انْ غَعَادِفُهُ نَحْدُ الْأَخْفَ وَهُوَ أَخَدُ النَّفَدُ الَّذِينَ جَافِل إِلَى مُسَوْكِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنْ جِينَ فَطَيْبِيْنَ فِينَ لَكَانُوا خَنَدُهُ حَمْنَاهُ وَمَسَاهُ وَشَاضَهُ وَمَا ضَهُ وَالْحُقَبُ وَيُحْدِيثُ فَيْرّ وَأَعْدُدُ مِنْ تُعِدَّدُ فِي لِجِعْبِ جَمْعُ حَقَدَةِ مِالْكَنْدِ وَهِيَ السِّيَّةُ وَالْحَقْبُ مَا لِضَمَّ ثَمَا نُوبَ سَيْنَهُ وَقِينَا إِكْ مَنْ وَحَدِيدَة حَمَاتِ فِي حَدِيثِ سَلْمَاكَ شَكَّالِكَ وَالْحَقَّ مَا هُوَ الْمَعْمُ مَاكِتْ إِ وقتا وقالة أنه عَلَمَا لا تطبعت ومنه حديث مُطرف الدُقال لوكيه مَراكت الله المحققة وها المارة الى الرفق في العبادة منه عظش عنك تحل فقال حقف ونقر حَعْرِ الرَّعْلُ إِذَاضًا نَحَقَبِقُلُ أَي دَلِنادٌ فِيهِ فَاذَا ظِي جَاقِفُ أَيْ مَا يُم قَدِ الْحَتَا فِي أُومِهِ وَفِي قَيْنَ فِي أَنْنَا أَنِّكُ حِفَا فِي وَلِي وَإِنهِ أَخْرَى فِي نَسَالِيفُ حَفَالُبُكُ الْحِفَا فُ جَعْرَ حَفْفِ وَهُو مالغقة سالونلواستطال فغمع علاحقاف فأماحقا ين فيع الجع الاجع حقاف أخفاف في أسما الله تعالى الحق وفق المنحود جويفة المعق الماطل معالى في مَن زَافِ فَعَكْ رَأَى الْمَقَ الْيُرْمُ مَاضَادِ فَدُ لَيْمَتْ مِن اَضْعَاتِ الْمُعَلَام وَقِيلُ فَقَلِ مِنْ أَنِي حَنِيقَاتُهُ عَيْهُ مُسَبِّدٍ وَمنه الحَدَيْثُ إِمنًا حَقَّ أَمِنْ اكْ صَادًّا وَقِيلُ وَاحِبًا تَابِتًا لَهُ إِلْمُانَةُ وسنه الحديث الذِّرِي مَاحَقُ العبَادِ عَلِيلَةِ أَيْ ثُوا يُمَ الَّذِي وَعَلَهُم يع فأوواجه الإنجاد البث بوغيه المحق ومنه المتونيث التق بغيب مع عَمَر من محديث طَاعَتُكُ الَّذِي دَلْ عَلَيْهِ لِتَكُ حَتَالَتُعُولُ عَذَ إِعَنْدُ اللَّهِ حَمَّا فَنُولُنَ مِهُ وَلَكِينَ إِمَاكِ إِ التاكند وتعند المنعول لدومنه المحلب أنداعظ كاخ بجاعظ موكا وحية لوال أي حظَّهُ وَنَضِيبُهُ الَّذِي فُرْضَ لَهُ ومنه حَدِيثِ عُمَى لَمَا طِعِي أُوقِظُ الصَّلاقِ فَقَا لَ الصَّلاة وَاللَّهِ إِذَّا وَلَاحَقَّا أَيْ وَلِحَظَّ فِي الإِسْلَامِ لِنَ تَرَكُهَا وَقِيلَ الرَّادِ الصَّلَاةُ مَعْضِيَّةُ إِذًا وَلا حَقَّ مَعْضِيَّ عَبُرُهَا بَعْنِي أَنَّ فِي عَنْقِيهِ حَقَّوتًا حَمَّةً عَنْ عَلَيْهِ الْخُرَاجِ عَنْ عَهْدُ تِهَا وَهِي عَالَ فَادِي عَلِيْهُ فَعَبْ أَنَهُ فَحَيْ الصَّلَاةَ فَمَا مَا لُ الْحَقْوَى الْمُحَدِّد مندالعَدَيْثُ لَيْلَةُ الصَّيْفِ يَقِي فَنَّ اخْتُحُ بِغَنَايَهِ خَيْفٌ فَهُوعَلِيْهِ دَنِي جَعَلَهَا حَقًّا مِنَ المُعْرَفِ وَالمَرَقَة وَلَهُ يَزَلُ فَرَيْكُ

حقق

心

العَطَائِيَ يُنِسُهُ أَنْ يَكُوْنَ هَذَا فَيُ الَّذِي يَخَافُ الْتَلَتَ عَلَى الْعَاقِينَ عَطِيقَتِكَ وَمِنْ كِمَا بَ لِحَصَيْنَ النَّالَةُ كَذَا وَكُنَّ الْاَيْحَاقَةُ فَيْمَا إَحْدُ وَحَدِيثً مَّغَهَا يَغُلُوا فِي الْعُرَابِ يَعْمَعُوا اَيْ يَعُولُ حُلَّا وَإِحِدِ الْعَقِّ بِيَدِي وَفِي حَدَّبُ النَّنَا نَصَ الْحِقَاقَ فَالْعَصَدَةُ أُولِي الْحِقَاقَ الْخَاصَةُ وَهُوَانُ يَقُولُ أنَا اجْقُ بِهِ وَفَصَّ الشَّيُّ غَالِبَتُهُ وَمُنْهَا مُعْدِوا لِحَنَّى آتَ الْحَارِيَةُ مَا ذِامَتْ طَرَقِ الْوَقَ آيَ يُصَيِّعُونَ وَقَيْمَ اللَّهِ لِكَ الوَقْبُ يُعَالَ هُوَ عَاقَ فِي كَا الْوَ رَوَاهُ بَعْضُ الْمُنَاجِّ إِنَّ وَشَهَدُهُ وَالْرِوَالَيَّةُ الْمُرْوَفَةُ بِالْخَالِالْمُجَمِّدَةِ وَالنَّوْنِ وَسَيَّجِيُّ وَفِي جمنية الحاذ فالفي

لْمُنْ اللِّمَيْ الْمُنْ يَخْفِفُونَ الطِّرْنِيُّ هُوَ أَنْ يَرْكُ بْنَ حُقَّهَا وَهْنَ وَشَلِّطُهَا يُعَالُ فَعَطُ عَلَيْحِيّاتَ القَفَا وَحُقِّيَّهُ وَى حَدِيثٍ حَدَيْفَةً مَا حَقَ الْعَوْلُ عَلَيْنَى اشْرَاتُلُ حَقَى اشْتَغَنَى الرَّجَالُ الْحَالُ الْحَلْلُ الْحَالُ وَالْنِنَابِ الْيَتَاايُ وَجَبُ وَلَيْمَ وَفَي حَدِّيثِ عَيْرِهِ مِنِ الْعَاضِ فَالْسَلِعُومَةِ لَعَذْ تَلَافَيت أَوْكُ وَهُوَ أَشَكُ انفِضَا خَاسِنُ حُقّ الكَهُولِ حُقّ الكَهُولِ مُعَى الكَهُولِ مِنْ العَدَكِينِ وَهُوَ مَعْمَعُ خَفْدُونَ وَأَرْكَ مَعِيْفٌ وَإِهِ وَفَ حَدِيثِ تَوْسُفُ بْنِ عِنْمَانَ عَامِلَةٌ مِنْ عُمَّالَى بَنْكُدُ الْمَدُنِّمَ عَكُلُحِيٌّ وَلُقَ مِنْ الْمُقَالِلَا مِنَ الْمُطَيِّنَةُ وَاللَّقَ الْمُرْتَفِعَة فِ اللَّهُ لَكُن عَنِ المَاقَلَة الْحَاقَلَة لَعَتَلَتُ فِي الْحَالَا لَهِ مَا خِنْكُ اللَّهُ مِنْ الْحِنظِة فِهُ هَلَدُ إِخَامَعَتُ الْفَاتِ وَهُوَ الَّذِي أَيْتُمْنِوا لِزَّلِهُونَ الْمُعَارَثُهُ وَقِبْلُ فِي الْمُزَارَعَهُ عَلَيْظِيرِ مَعْلُوم كَالتَّلْبُ وَالْنَاجِ وَخُوهِا وَقِيْلُ فِي نِينُ الطِّعَامِ فِي شَنْبُلِهِ بِالْبُووَقِيلُ هِ إِنْهُ الزَّرْعِ قَيْنَا إِذِمَا لِيهِ وَلَمَا لَهُوْعَ مَا لَا لَهَامِي اللَّحِيلُ وَلَا يَعُونُ فِيدًا ذَاكَامًا مِنْ جِنْسَ وَاحِدِ المَّلِدُ عِنْل وَمَدَّا بِيَدِ وَهَلَ الْجُهُولُ لَا يُلْهُ الْمُمَّا احْتَى وَفِينِهِ الْمَعَيْدُ وَلِلْمَا فَلَهُ مِنْ الْمُعَا وَهْ فَالْزُرُ ﴾ إِذَا تَسْعَبُ قَسْلَ أَنْ تَعْلُظُ سُوْقُهُ وَقِيبً لَهُوَمِنَ الْحَقْلِ وَهِي الْأَرْضُ الْمِينَاعُ ويستنب اخل العراق الغيراج ومنه الحديث ما تضنعون بعاقل أي موازعكم واحدها مَعْقُلَةُ مِنَ الْمَعْقِلِ الزَّرِعِ كَالْمَنِيَ الْمَقْلِ وَمِنْ الْمُقْلِقِ مِنْ الْمُقْلِقِينَ الْمُقَالِمُ الْمُعْلِقِينَ الْمُقَالِمُ الْمُعْلِقِينَ الْمُقَالِمُ الْمُعْلِقِينَ الْمُقَالِمُ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِي الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلْ لَهَا شَلْقًا هُلُذَا وَوَا وَبَعْضُ الْمُنَاجِّنِ فَوَصَوْبَهُ إِي يُرْبَحُ وَالْرَوَابِةُ بَوْبَعُ فَعُعَلُ الَهُ قَالَ لَا ثُمَّا يَهُ عَالِيهِ مُنَا لَذِي حُبِسَ مُولَهُ كَالْحَاقِبِ لِلْعَالِيمُ الْمُنْفِ الْمُنْفِ الْمُسَلِّينَ احباك وفي النفي وفي رواية وفي حق حق حق العاف والعق العاف العاف العاف فَعْنَ لَهُ دَمِهُ بَيِّنَاكُ حَعْنَتُ لَهُ دَمَهُ إِذَا مَنْعَتَ مِنْ قَتْلِهِ وَإِمْ اقْتِهِ اَيْ حَعْنَهُ لَهُ وَكَنِّينَهُ عَلَيْهِ وَمِنْهِ الْحَدِيثُ الْمُحْكِرِهُ الْجُعْنَةَ هُمَاكُ يُعْطَىٰ الدَّيْضُ الدَّ قَامِنَ اسْفَلَهُ وَهُمَعُ وَفَلَا عِنْدُ الأَطْتَاوَ فِحَدِيثِ عَآيِنَة تُوفِي مَهْ وَكَاللَّهِ صَلَّا لِلَّهُ عَلَيْهِ وَشَلَّمَ بَنِي جَاقِنِي وَلَاقِي الْعَاقِنَةُ الْوَهْلَةُ المَعْفِضَةُ بَيْنَ التَرَوْقَتَانِي مِنَ الْعَلْقِ قِيدِ اللَّهُ اعْتَظْ النَّهَ أَ اللَّهُ يَعْفَال اَبْكُنَّهُ حَقْقَهُ وَقَالَ اَشْعِ نَفَا إِيَّاهُ اَيُ الْإِنْ وَلِلْأَصَّالِ فِي الْحِقْقِ مَعْمَلُ لِلاَئِلِ وَجَمْعَهُ الحقي وأخفا تُعَرِيبِي بوالمنزل للحاورة وقل نَصَعَرُ فالحديث في ما المصل حديث صِلَةِ النَّحِيرَ قَالَ قَامَتِ النَّحِ كَا خَذَتْ يَعَقِي النَّحْرَنُ لَمَا جَعَلَ النَّحِمَ يَجْدَدُ مِنَ النَّحْرِن اسْتَعَادَ لَعَا المَامِسَكُ كَا يَسْتَمْسُكُ العَيْبُ بِقَيْدِهِ وَالنَّسِيْدِ الْمَسْفِدِهِ وَالْعَعْفُ الدّ مَجَازُونَتُ الْمُوسِهُ قُولُهُ مُرْعَدُتُ بِحَقِي فُلاَنِ إِذَا اسْتَجَرَّتُ بِهِ وَاعْتَصَمْتَ وَحَرَثُ الْعَلَ يَوْمُ نَهَا وَنْدُ تَعَا عَدُوهُمَا بَيْنَكُ مِ فَي اَحْتِيكُ الدَّحْنَى جَنْمُ قِلَّة لِلْمَقْقِ وَضِعَ المنزاتِ \* ومن العُنْ حَدِيثُ عُمَنُ قَالَ لِلنِكَالا تَرْهَلُكُ فِي حَفَّا الْحَقِّي أَيُّ لا تُرْهَلْكَ فِي تَغْلِينِ المذار وتَعَافيه لَيكُون أَعْتُركَ وفيه الأالسَيطان قال مَا حِسْد شَ ابن أَدَم المُعلَى

حَقَلَ

حَقَنَ

اللَّوْفُوْنَانِي اللَّوْفُوْنَانِي حَفَقَ

يُسَرِّي العَارِّحُكُمُّ آي خِلَةً وَقِيلَ حَالِقًا وَأَصْلَ العَكَمُ الحَيْمُ وَالْمِسَ

أَنْ يَطْلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ فِي نِعَالَ حَلَّ النَّيْ فِي نَفِينِي اذَا لَوْتَكُنَّ مُفْشِحَ الصَّالَى بِهِ وَكَافَ يع قلك منع شي من المشكة والربيد وأوعماك أنه ونت ورد مَاجَنُكُ فِي صِّدِينِكَ وَانِ افْتَاكَ الْمُفْتُونَ وَالْلِيثِ الْمُخَوَّا اللَّهِ عَلَيْكَ أَكُاكُ فَإِفَا الْمَائِمُ مُنعُ حَصَّا لَهِ وَهِي المُنتَى فِي القَلْ وَيْ حَدِيثِ أَيْ جَعُلِ حَتَى إِذَا تَعَاكِبِ الْكَبُ قَالُوْا مِنَّاتَيُّ وَاللَّهُ لَا أَفْعُلُ اغِينَمَا سَتَ وَاصْعَلَكُ يُرِيلُ تَمَا وَعُمَّمُ فِي اللَّهُ فِ وَلَمَوْلُ وَعَيلُ اللَّهِ بِهِ عَيَاتِهِمْ عَلِي الرِّكُ الْيَفَاخُرِهِ عَدْنِيقَ المُتَعَنِّفَةَ أَنَاجُهُ الْمُحَكِّكُ أَوَا ذَا لَهُ أَنَهُ لِيَهُ بُولِيهِ كُمّا تَتَفَعَلُهُ فِي الإِسِلُ لِلْعَرَفَى ما حَيْفًا لِهَا ما لغود الْعَلْكِ مَهْ وَالَّذِي كَثْنَ الاجتِكَالُ به وقيل أمّ اج الموسلَد بذ الماس حَلْبُ الكُتَ رَجَالَتِ الْمَالَ عَلَى وَ دُون الانطاس جِن لُحَكًا ك فِي تُعَرَّبُ الصَّعِبَةُ وَالنَّصْعِمُ وَيَهِ التَّعَظِيمِ أُمِّرُ الْمِلَاكِ يَلْعَبُونَ بِالْحِكُوفَ وَاحْرَ مِمَا لِعَبُ فِنسَتْ هِي أَخْمَةٌ لَهُ مُر مَا خُذَ وْن عَ مُسِّرُمُونَهُ بُعِيْدًا فَنَ إَخَكَ فَهِيَ الْعَالَبُ فَيْ الْفَالِ اللَّهِ لَعَالَى وَقِيلًا لِكُلِيمُ ذُولِ لِحِكَة وَالْحِكَة عِنَارُةٌ عَنْ مَعْ فَيْدِ أَفْصَلُ لِلْأَشْرَا بِأَفْضَ

أي الحاكِرُ لَكُمْ وَعَلِيْكُمْ أَوْهُى الْحَكُمُ الَّذِي لَالْحَيْلَافَ فَيْهِ وَلَا إِذَ

يَعَنَى مَغْمِل أَخِكُ فَهُوكِكُ وسنه حَدِيثُ إِنْ عَمَانِي خَرَاثُ الْخِكُ عُلْ هَالْهِ مَ

وَسَلَم يُرْدِينُ الْمُعُصِّلُ مِنَ الْعَرْكَ لِلاَمْهُ لَوْيَلِنَعُ مِنْهُ فَيَ وَقِينَلَ هُوَ مَا لَوْلَ

النَهُ أَحْكُمُ شَانَهُ شَفْتِهِ وَلَهُ لَغُنَةِ مَا لَكُنُوهِ وَلَيْ خَلِيْكِ أَيْ شُرَجُ الْمُكُانَ بَكُنَّى أَمَا الْكُلُّ فَقَالَ لَهُ النَّيُّ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ هُوَا لِحَكُمُ وَكُمَّاهُ بِأَنِّي شُرَّجُ وَأَعَا كُرِهُ لَهُ ذَكِكُ لِلَّهُ يُشَازِكُ اللَّهُ فِي ضِغَتِهِ وَفِي إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَكُمَّا أَيُّ انَّ مِنَ المَيْعَ رَكَلُمًا فَأَفِي يمنعُ مِنَ الْمُهْلِ وَالسَّغَهِ وَمَنْهُى عَنْهَا هِ قِينَلَ أَزَادَ بِعَا الْمُواعِظُ وَالْمُشَالُ الَّتَيْ بَيْغَغُ بهاا لناش وَالْعَصُوالْعِلْمُ وَالْفِقْدُ وَالْقَصْنَابِالْعَلْنُ وَهُوَمَصْدِنْ حَكَرَ عَصُرُ وَيُرْوَى التَّاسَ السُّعْرَبِي مَن وَهُومَ مِعنى الحَكُ ومنيه الحكنيث الصَّمَت حُكِم وقليل فاعلَم و العنب العلافة في في المن والعكم في الانسان خصَّهُم بالعُكُم لات احْتَر فَعَالَ الْمُ فيهذ منه مع مع الدين من كغيب و راي من المب وعيد ومندا المديث ويك عَاكَتُ اَيْ يَغَتُ الْعُكُمُ اللَّكُ وَلا حَجْءَ الْآلُكُ وَقِيلَ مِنْ خَاصَتُ وَظَلَ الْحَجْمِ وَانْطَالَ مَنْ مَا زَعَنِي فِي الْمِيْنِ وَهِي مَعَاعَلَةُ مِنَ الْحَصْرِوفِهِ إِنَّ الْمِعْلَانُ مَرْوَي بغيغ الكاف وكشها فالغني ممالنين يتعوث في يدالعدق فيخترون بين القين وَالْقَتْلُ فِيعَتَا رُوْنَ الْقَتْلُ قَالَكِ الْمُحْرَيُّ هُمْ فَوَمُّرُمِنْ أَضِعَابِ الْأَخَدُ وَحِ فَعِلَ بِوَمُ ذَلِكُ فأختاروا النبات عكىالايما ي مَعَ القَسْلُ وَإِنْهَا بِالكَسْدِ وَإِنْ الكَشْرِ وَإِنْهَا بِالكَشْرِ وَلِلْأَوِّلُ الوَجْهُ وسُمحَد نِثُ كَعَبُ إِنَّ فِي الْمِنَّةِ ذِائِلَ وَوَضَعَهَا ثُمَّ قَالَ كَانِزُلُهَا الَّابِيُّ اوْصَلِينًا أوسهنية أوتج حترفى تغشيد وفي حدبث إبن عَتَاسِ حَانَ الرَّجُلُ مَثُ افْلَهُ دَّاتَ فَرَّابَيْ فغضلها حتى مُوَّتَ أُوْتُرُو البُدِصَدَ افَعًا فَاحَكُمُ اللَّهُ عَنْ خِلِكُ وَنَهَى عَنْدُ إِي مُنِعَ مَنْدُ بَقَالُ آخك فلانًا اي مستعنة وبدست الحاكم لانفينغ الطَّالِرُوفِ إِنفُونَ الْمُعَالِمُ وَفَا إِنفُونَ الْفَرَيْرُ وَحُلِيتِهِ إِذَا قُدُ عُتُهُ وَكُفَفْتُهُ وَمِنْهِ الْحُرْثِيثُ مَامِنَ إِذِمِي الْآوَقِي رَاسِهِ حُلَّةُ ورف رْفَائِدَ فَي أَن سَكُلْ عِند حِلْمُ اذَاهَ مُرسَتِهِ فَانْ سَلَّا اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يَقْدَعَهُ عَا قَدَعَهُ الْتِكَادُ عَدْيَاةً فِي الْعَامِ مَكُونُ عَلَى أَنْفِ الْفَرَسِ وَحَنِكِهِ غَنْعُدُ عَرَاكُ لَا يُدَاكُ أَنْتِ التَحَيَّهُ تَاخُنُونُمُ الدَّاتَة وَكَانَ الْجِنَاكُ مُنْتَصِلَّا الزَّاسَ حَعَلَهَا غَنَعُ مَنْ هِي فَيَراتِ كأغنع العكفالك اتته والمفحديث عتراق العند اذا تعاضع رفع المفحصمة أأي فليم ومَنْ لِلْتَهُ مُونِقَالُ لَهُ عِنْدُ مُا حَكُمُ الْيَ قُذِينٌ وَفُلَاتٌ عَالَى الْعَجَدُ وَقَيْلَ الْعَكَمُ وَطُلْنَاكِ أشفل وجهو مستعاد من مفضع عكمة اللجاع وترفعها كابته عب المعتان التين ضيف الذَّلِيْلُ تَتَكِيسٌ للسِّهِ وَمُنْ الْحِدِيثِ وَإِنَا أَخِذُ مَنْكُمْ فَرُسِّهِ أَيْ بِلَمِنَا مِهِ وَفِي حَدِيثِ الْعَرِي عَلَمُ النَّيْمَ كُمَّا تُعِلُّمُ وَلَدُّكُ إِيَّ الْمُتَعَدِّرِينَ الْعَسَّاقِ كَالْمُنْعُ وَلَدُكُ وَفِيلُ الْمُحَدِّينَةُ خِمَالِهِ اذْاصَلَحَ كَالْتُحَجِّمُ وَلَدَّكَ وَفِيهِ فِي أَنْ فِي الْجَنَاجَاتِ الْحَكُومَةُ بُولُ الْجَرَاجَاتِ الْفَي الِّي كَنِسَ فَهَادِيَةٌ مَعَدَّيْنٌ وَذُكَ أَنْ تُعْبَحُ فَي مَوْضِع من مَدَنِه جَاجِنٌ تَشْنِفَهُ فَيَقِلِسُ إِلَاكُم شهايان سُعُول لَوْحَان هَدَا الْحَرْدَ عَلَى اعْرَافُ مِن مَنْ الْمِنْ الْمُولِدُ الْمُولِدُ الْمُولِدُ الْمُ

نعنه

وَعَمَا لَهُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ

طَلَا وَفِيمَتُهُ نَعَلَ الشَّيْنِ تَشْعُونَ فَقَلَدُ نَعْصَ عُشْرُ دية الحِتِّ لأَنَّ الْمُجِرُّ فِي حَرِّ فِي شَغَاعِتِي الْعَلِ الْحَبَابِرَمِنْ أَمَّ شَالَ وَفُلَّ امَا لَا بِلَكُمْ حَمَّا صَّا قَالُوْ احْلَا بَا لَهُ الْعُلَّا أَلَوْ الْعَلَا بَالْمُوا تُعْلَ ومنعمديث سلة بن الآخقع آتنت البي عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُمَ بذِي قَرَدٍ هَكَادَ الْجَافِي الرَّوَا يَهِ غَيْرُ ثَامُونِ وَقُلْبَ الْهَذَةُ مَا رُّولَيْسَ مِا لِعَيَا شِي لِاسْكَ لَا تُنَدُلُ مِنَ الْهُنْزَعِ الدَّانُ تَكُونَ مَا قِبَلَهُا مَكْسُونًا بَعُولِينٌ وَالْلَافِ وَقَدْ شَدَّ في قُرأَتْ وَلَبِنَى مِا لَكُيْهِ وَكَالاً صَلْ الْمُسْتُرَى فَحَدِيْثِ النِّحَاةَ وَمِنْ يَعَمَّا حَلَيْهَا عَلَى المَّاءِ وَفِيرُواتِهِ جَلِهُ الْمُؤْمُودُ مُودِهَا نُيقًا لُ جَلَبْ النَاقَةُ وَالشَّاةُ ابْخِلَهُ احَلَتًا بِمَنْ اللَّهِ مُوَاللَّهِ مُواللَّهِ مُواللَّهُ مُلِّلًا مُعَلِّلًا مُنْ اللَّهُ مُلْلًا مُعَلِّمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْلًا مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْلًا مُعَلِّلًا مُعْلَمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْلًا مُلْكُمُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْلًا مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلِّلًا مُلِّلًا مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلِّلًا مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلِّلًا مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ مُلِّكُمُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلِّلَّا مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلِّلَّ اللَّهُ مُلِّلِّهُ مُلِّلًا مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللّلَّالِمُ لَلَّالِمُ لَلَّالِمُ لَلَّالِمُ لَلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلِّلًا مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ لَاللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهَا عَلَى المَاءِلِيُصِيْبِ النَّاسُ مِنْ أَنهَا وَمَا الْحَدِيثُ فَانْ رَضِي عِلاَيْهَا أَمْسَكُهَا والمعلابُ اللَّهُ الَّذِي يَعْلَبُهُ وَالْحِلابُ أَيْضًا وَالْحَلْبُ لِلْ مَا الَّهِ يُعَلِّبُ فِيهِ اللَّهِ وَمنهُ الْحُنْ يُكُلُّ اذًا اغْتَشَلَ مَنَ أَشَى مِثْلُ الْحِلاَبِ فَاخَلَ بِكَفِيهِ فَمِلاً الشِقَى لَيْسِيهِ الْابْنِي نَعَ الاَبْتَ وَقَلْ رُومَتُ بِالْجِيْمِ وَتَقَدُّمُ دِحْزُهَا قَالَ لَلَّهُ ثُلَقِيًّا قَالَ ٱصْحَابُ ٱلْعَانِي انَّهُ العِلَابُ وَهُومَا يُعِلَبُ فِيهِ الْعِنْمُ حَالَحُالُ سَوَا فَصَعَفَ يَعْنُونَ أَنْدُكَانَ يَغْتَسِلُ فِ ذَلِكَ الْعِلابُ إِي بَضِع فنوالَماءَ الَّذِي يُجْتَبَ لَمِنْهُ وَالْحَتَادُ الْحَلَقْبَ مِا يُعِيمُ وَضَعَرَهُ عَالَوْرُدُ وَوَهَانَا الْحَدِيثِ في البَعَانِقِيا شَكَالٌ وَرُبِّهَا ظُنَّ أَنَّهُ مُنَا وَلَهُ عَلَى الطِّلِبُ فَعَالَ إِلَا عِنْ مَلَا بالحلاب والطيب عندالغنظ إورفي بغص النشح أوالطنب لزمان فالماب عارها التلهب أنفكان إذااغتسل دعابش مثل العلاب وأمامس لمجمع الاجاديث الحايث فِيهَدُا الْمَعْتَى فِي مُوضِع وَاحِدِ وَهَنَ الْعُدني مِنْهَا وَدُلِكَ مِنْ فَعُلِدِهِ بَدُلُكُ عَلَى أَنَفًا مَا جُ وَالْمُقَاوِيْرُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ لِانْ يَعْنِي مَلْ أَنَّ الْعَارَيُّ مَا أَنَّ ادُرُّوا لِعَلَّابُ وَالْعِيمُ وَلَهُ لَوَا تُرْجَعُ الْبَابِ مِعْ وَبِالطِيبِ لَكُن الَّذِي يُرْوَى في عَلَيْهِ الْمَا هُوَ ما لَكَاءِ وَالْوَافَ الشَّا فُلَاتَ الطنب لِينُ يَعْتَينُ لَعُدُ الْغَصْلَ الْبَيْ مَنْ مُعَلِّلُهُ وَأَوْلَى لا نَدُا ذَا بَدَ ابدِ ثُمَّا غُلْسَلُ الْحَصَبَهُ الْمَاوَفِهُ إِيَاكُ وَالْجَلُوبُ أَيْ وَاتَ اللَّهِ يَقَالُ مَاقَةٌ جَلُوبُ آيُ هِي مِمَا يَعِلَ وَقَيلًا لَكُانَ وَالْحَلُونَهُ سَنَوَأُ وَقِبْ لَ الْعَلَوْنِ الْانِيمُ وَالْعَلُونَةُ الصِّفَ مُلِوقِبْ لَ الوَاحِلَ وَالْجَاف حَدِيْثُ امْ مَعْبَدِ وَلَا حَلُومَةَ فِي الْبَيْتِ أَيْ شَالَةٌ تَعْلَبُ وَمِنْ حَدِّيثُ مُعَادَةَ الْمَسَدِي الْعِ نَافَةُ عَلَمَانَةُ مِرَكَانَةُ ايُ عَنِينَ عَنِينَ عَلَيْ وَذَلُولاً تُوكِدُ فَهُي صَالِحَةٌ لِلأَمْنِ وَمَهَدِ الْأَلِفُ الْفَطَلَعُ

في مَنَا نُهُمَا الْمُنَا لَعَيْنِهُ الْحَيْنِ الرَهْنَ مَعَلَوْتِ أَيْ لُمُ تَهْتِهِ أَنْ مَأْكُلُ لَنَهُ مِقَلَى مُ فظن علنه وقبائيه ما فرح وعليه وفحديث طلفة وسَجَعْلُ الصَّبُولَ فَي يَسْتُدِينَ الْمُ التَعَامِدُوفِهِ كَانَ إِذَا دُعِ لَكُ طَعَامِ جَلِسَ جُلُوسَ الْجَلَبِ هُوَ الْجُلُوسَ عَلَى الرَّكَ عَلَيْ الشَّاة وَقُدْ مُعَالِف الْحَلِّ فَكُلْ إِي الْجَلِسْ وَازَادَ بِمَ جُلُوْسٌ الْمُتَوَاضِعِ مِن وَقِيمُ الْمُقالَ لمَوْمِ الْمُسْعَوْفَ خَلْبَ امْلِهِ وَخِلِكُ أَنَّ حَلْبَ النَّا عَنْدَ الْعَبِ يُعَبِّرُونَ بدِ فَلِدُ لِكَ تَنْزُهُ عَنْهُ وَمُعَدِيثُ الْهِ دُي هَلْ يُوَافِقُكُمْ عَدُوكُمْ حَلَبَ شَافٍ مُثُونِي أَيْ وَفَتَ حَلَب شَايَّةُ كِيْنَ فَ الْمُعَافُ وَخِونِي مَعْلِينَ مُعَايِّ طَقَ اَقَ الْاَنْصَاسَ لَايَسْتَعْلِيَّ إِنَّ كَهُ عَلَمَانِينَا اَيْ لَا يَعْتَمُ عُوْنَ يَعَالُ أَخْلَبَ العَوْمُ وَأَسْتَعْلِوَا إِي اجْمَعُ وَاللَّهُ مَنْ وَالْمُ عَانَةٍ وَإَصْلُ المخلاب للاعانَةُ عَلَا لَجُلْب وَفَحَدِينَ إِن عَمَى قَالَ رَانِتُ ابْنَ عَمَى يَعَلَّبُ فَعَ عَمَا لَلْسَعْمَ جَزَّادًامَغُكُوا أَيْ مَنْ مَنا رُضًا مُعَ للسَّمَالَةِ فِ وَفِي حَدِيثٍ خَالدِين مَعْدَاتَ لُونَعُ لَمُ التَّاسُ مَا فِي الخلبة لاشتروها ولوبون نفاذهباه الحلية بحب معروف وقيلهون يمرا لعضاة والجلبة أنصًّا العَرْفِحُ وَالْقَتَاكُ وَقَدْنُفُتُمُ اللَّامُ فِي حَدِيْثِ عَدِقٍ قَالَ لَهُ البِّي عَلَيْدِ السَّلَامُ مَل يَعَالَعَنَ فِصَلْمَكَ طَعَامُ اَيْ لاينخُلُ اللَّكَ شَيْ مِنْهُ فَانَدُ نَظِيْفٌ فَلا تَرْبَا مِنَ فَيْهِ وَأَصْلَهُ مِنَ الْعَلَى وَهْوَالْوَكَةُ وَالْاصْطِرَاتُ وَتُرْوَى ما لَغَاءِ وَهْ وَيَعْدَاهُ وَمَعْدَنَ الْغِنَ وَكُونَ تَرَوْهُ يَجُلُّجُ فَقُومِدِايُ يُبْغُرِعُ فِيجَتِ قُومِهِ وَتَرْوَى بِالْفَادِالْفِعَيْدَ أَفِضًا هِ تَجِيعُ الْفَاتِي عَلَّهُ مِنهَا فَتُنَّةُ لِلْأَجْلَاشِ جَمْعُ عِلْيُن وَهُوالْكِسَّا الَّذِي مِلْي ظَهْرَ الْعَفِي تَعْتَ الْعَتَ شَيَّاهُا بدللزفيها وَدَوَامها وَسَحَلَيْ أَنِي مَوْسَى فَالْوَامَا مَتُولَ لِلَّهُ فَمَا تَامُرُمَا فَالْ كَوْنُوا إَجْلانَ بيوتكماي الزموها وسف حليب الويكرك وطلق بتك حتى المائك يدخاطية أومنيته قاضة وحديثه المكتف قام البيون فأفراح فقالوا باخليفة وسول الله نخن أخلاش الغيل ويدف لرُوْمُ مُ لِظَهُوْرُهَا فَقَالِنَكُ لِأَنْمُ الْخِلَامُ مَا وَيَعْنُ فُرْشَا لُعِا ايُ انتُم َ إِخَافَتُهَا وَسَاسَتُهَا قَلْقِ ظَهُورَ مِنَا وَنَعْنُ أَهْلَ النُّ وَسَيَّدُ وَمِنْ عَلِيتُ الشَّعِبِي قَالَ الْعَاجِ اسْتَعَلَّمْ مَا الْعُوفُ أَيْ كزنيناه وكأنفا زفه كأنااستهمكماه وفي حديث علمن فيتعن جنبن العشرة عكمانيذ بعير مَا خِلَا يَهَا وَإَفْتَا بِعَا أَيْ مِا كَسِيمَةِ مَا وَقُحِدِيثِ عُمَرَ فِلْ عَلَامِ النُّبِقَةِ فِ أَلَمْ تَرَا لِعِزَّ وَإِنْلَاتُهَا وَلْحُوْفِهَا بِالْقِلَاصِ وَأَجْلَاسِ مَا أُصِمِ عَنْ أَبِي هُرَيْنَ فِي مَا نِعِي الْرَكَاةِ مُخْلَسٌ أَخْفَا فُهَا شُوْعًا إِي اللهُ اخْفَا فَهَاقَدُ طُونِ قَتْ بِشُوكِ مِنْ جَدِيْكِ وَأَلْزَمَتُهُ وَعُولَيَتْ بِمِحْمَا ٱلْمِتْ كُلْهُوْسُ إِلْهِ إِلَى الْخِلَاسَةِ إِنْ حَدِيثِ عَبَيْدِ مِن عَمَيْثِ أَغَاقًا لَ سَوْلُ لَلَّهِ صَلْ السَّالْمِ وَسَهَ لِحَتَ اللَّهِ مَا يَنْ عَلَمَانِ فَاحْتَلَطَ عُبَيْدٌ وَغَضِبَ وَالمَحْتِلَاظُ الصَّحَدُ وَالغَصَبُ فِيهِ الَهُ عَلَيْدِهِ السَّلَامُ جَالَفَ بَيْنَ قَوَانِينَ وَلَمْ نَصَارٌ وَفِي حَدِنِكِ آخَرَ قَالِ اَنْتُ حَالَفَ رَسُولِ لِلَّهِ صَّلَىٰ لِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ بِينَ الْمُعَاجِدِينَ وَالْانْصَادِ فِي كِانِ مَا مَرَّنَانِي أَيْ أَخَابِينَ أَحُ

جلح

فلس

جلظ

خَلَفَ

فبدط

بننف في الم شلام أصل لحِلْفِ المُعَاقَبَةُ وَالْمَعَاصَةُ عَلَا لَتَعَاصُدِ وَالتَسْيَاعُدِ وَالْمَ يْغَايِّ مَا كَانَ فِي الْحَاصِلِتِهِ عَلَى الْفِينَ وَالْعَتَالَ بَنِي الْعَبَايُّلُ وَالْعَاتَلِ فَذَلِكُ الْمَدِي فَ لَهُي عَنْهُ فِي المَشْلام بِقُولِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسُلِّم الحِلْفُ فِي الم شَلامٌ وَمَا كَانَ فِالْجَاجِلَيّةِ رِالمَطْلَقِ وَصِلَة الأَرْجَامِ كَيِلْف المُطِيِّدُينَ وَمَاجِرَا مَعْرًا و فَذَلِكَ الَّذِي فَا المُواتُما خِلْفِ كَانَ وَالْجَاهِلِيَّةِ لَمْ تَرْدُهُ الاسْلاَمْ لِلَّاسْلَةُ يُرْفِدُ الْعَاقَكُ عَلَالَانِينَ وَنَصْرُةِ الْمُؤِنَّ وَمِدْ لِكَ يَجْتَمِعُ الْحَدِيثَانِ وَهَدَا هِوالْمِيلَافُ الَّذِي يَفْتَ المِسْلاَمُ وَالْمَنْفِعُ مِنْهُ مَا خَالَفَ حَكَمَ لِمُ إِسْلاَمٍ وَقِيثَ لَا الْحَالَفَ دُكَانَتُ قَبْلَ الْعَجْ وُقِلْ لَاحِلْتِ فِي المِشْكِمِ قَالَهُ زُمَنُ الْفَيْحِ فَكَانَ نَاسِحًا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْم لَمُ وَابُوْبَكُونَ الْمُطِيِّبِينَ وَحَالَ عُمَنُ مِنَ الْمُحِلَافِ وَالْمُخِلَافُ سَتُ مَا يُلْعُمُك الدَّاسٌ وَلَجْمَعُ وَمَغْنُومٌ وَعَدِيٌ وَكَعْبِ وَسَهُمْ سُمَّوْآ مِذَاكِكُ لِائَهُمْ لِثَااَ رَادَيث بنُوعَنِكَ اخْلَمَا فِي آيَدْيُ عَبْلِ الدَّايِمِ َ الْحِجَابَةِ وَٱلْرَفَاجَةِ وَالْكَوْا وَالسَّعَايَةِ وَابَتْ عَبْ كُلُّ قُوْمِ عَلَى مُعِرِّحُ لَفًا مُوتِّحٌ لِنَّا عَلَى الْوَلِيَّعَا ذَلُوا فَا مُلْوَّةً طِيْبًا فَوَضَعَتْ الْأَخِلَافِامْ وَهُمْ أَسَدٌ وَنَهْمَ فَ وَتَنِيمٌ فِي المَسْجِي عِنْدَ الكَفِيةُ ثُمَرَغَهُ التَوْمُ أَنِكُ بِهُ مُرْفِي أَوْتَعَاقَكُ وَلَوَتَعَاهَلَتُ بَنُوْاعِبُدا لِذُانَ وُجُلِغًا وُهَا حِلْفًا أَحْرُمُو فَسُيُّ المَا خُلَافَ لِذَلِكَ وَمِن مُ تَحْدِيْثُ اسْ عَبَّاسٌ وَجَدُ مَا وَكُلِيهُ المَطِيِّةِ خِيرًا مِن وكا المَجْلِافِيَّ مِنْدُ أَبَابِكِ وَعُمَى لاَتَ أَمَا بَكُوكَانَ مِنَ المَطْتِبَيْنُ وَعُمَ مِنَ الْمُحَلَّفِ وَهَـلاً ا اَحَبُ مَا حَامِنَ النُّسَبُ إِلَى أَلِحَمْ لِانَّ اللُّحَلافَ ضَائراً سَمَّا لَهُ مُرَكَّا ضَائرا لاَنْصَارُا شِمَّا للأفنى والخذيج ومنه الحديث الدكما ضاحت القيعابة علفتي فالت واس المجلاف قال أبن عَبَاس نَعَمُوا لُحِتَانِ عَلَيْ عَلَيْهُم يَغِني الْمَطِيَّدِينَ وَقَذْ تَكُرَّنَ فِي الْحَرِد يُبِ وفيه من حلف عليه ين وَاكِي عَيْرِهَا حَيِّلُ منها الْعَلِفُ هُوا لِيمَيْنُ حَلَفَ يَجْلِفُ حَلِفًا وأَصِلْهَا العَقْدُ بِالعَرْمِوَا لِنِيَّةٌ فَخَالَفَ بَئِنَ الْكَفْظَيْنِ ثَاكِيدًا لِعَقَدِهِ وَاعِلَامًا أَنَّ لَعْمَا لِيمِيْنِ كَانعَةٍ وُ تَحْتَهُ وَمَنْ خُلِيفُ خُلَيْفَةَ قَاكَ لَهُ حَنْدَبُ ثَنْمَعُنِي أَجَالِفُكُ مُنْدُا لِبُوم وَقَلْمَ مِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا ثَمْهَ إِنَّ أَنَا عِلْكُ وَكُلَّ الْعَاكَ أَفَا عِلْكُ عَلِي الْعِيْدِ الْعِيْدِ وَفِي فِ الحِبَّاجِ انَّهُ قَالَ لِزَيْدِ بِي الْمُهَلَّبِ مَا أَمْضَى جَنَا نَهُ وَأَخْلَفَ لِتَانَهُ أَيْ مَا أَمْضًا فُ وَادْرَبَهُ مِنْ قَوْلِهِ وَلِنَوَانٌ حَلِيفٌ آيُ حَدِيدٌ مَاضٍ وَفَجِد بَيْنٌ مَذِي الَّهُ عُتَبَهُ بْنَ رَسْع بِلْ فَعَا لَ مَنْ أَنْتَ قَالَ أَنَا الَّذِي فِي الْحَلْفَاءُ أَرَّا الْأَسَارُ لَا ثَالَا مُسَارِكُ مَا وَعُكُم المَجَامُ وَمَنَا سِوالِعَلْفَا وَهُوَ نِبْتَ مَعُ وَفَي قَيْلَهُ فَ فَطَبُ لَمِيدَكُ وَالْحَلْفَا وَاجِدْ يَوَا جُدِيرًا فِي الجمع كالعَصْبَا وَالطَّرْفَأَ وَفَيْلُ وَاحِبُ تَفَاحَلْنَا أَهُ فِينِهِ الْمُحَانَ فِصِيِّ الْعَصْرَوَالشَّ عُلِّتَقَايَ مُنْفِعَةٌ وَالْعَلَيْقُ الْمُ يَغَاعُ وَمِنْهُ حَلَّقَ الطِينُ فِي كَيْدِ الشَّمَا إِيَ ضَعَلَ كَيْ

حاق

اَدْ هَزِيُّ عَنْ شِيْرَقَاكَ يَعْلَيْقُ الشَّمَسُونِ أَوَّلِ النَّهَائِي الْرَبْغَاعُهَا وَمِنْ أَخِع الْحِلَامُهَا ومندا لحديث الدخر فعلق ببضن الالتهاأي رفعه والحديث المكنى أندني عريب المُعَلَّقَاتِ اَيْ بَيْجِ الطَّابِّ فِي لِهُ وَأَوْ فِي حَدِيْثِ الْمُبْعَثِ فَهُمَ نُسُ اَنْ الْطِرَحَ نَفِينِي مِنْ جَالِقَ وَسَّلَ فَانْتَعَبُ النَّاسُ فَلُقَ الْمُوبَكِينَ إِلَى مَقَالَ مَزَوْدَ فَامنهُ وَاطْوُولُهُ إِي وَمَاهُ الْحُ وصِه اللَّهُ نَهَىٰ عَنِ الْجِلْقَ مَبْلَ الصَّلَاةِ وَفَي مَا إِيدِ عَنِ العَلْقِ أَرَا ذَهُمْ أَصَلًا وَالْجُعَة المِسْكَقُ بكنيراكيا ووفيخ اللام جنع الجلَّفَة منك فَضْعَة وَقِصَع وَهِيَ الْحَاعَة مِنَ النَّاسِ مَسْتَبِيرِ كَلْقَةُ الْبَابِ وَغَنِين وَالْتَعْلَقُ تَفَعُلُ مِهَا وَهُوَ أَنْ يَنْعَدُ وَاذَٰلِكَ ﴿ وَفَاكَ الْأَنْهُ مِنْ يَ جَعْرُ الْعُلْقَةِ مَلَى بَعْنِ الْعَاعِلَى غَرْقِيَانِ وَجِلَى عَن أَيْ عَنْ أَنْ الْوَلِحِدُ حَلَقَةُ بِالْعَ الْعَالِدِي والجنع حَلَقُ ما لَغِيْع وَقَالَ تَعْلَبُ كُلُم بُعِينَ عَلَى مُعْفِدٍ وَقَالَ السَّبْمِ الْمُ الْمُنْ الْمُكْرَم حَلَقَةُ مَا لَتَعَ مَكَ أَلِهُ مُعُ كَالِق ومنِهُ الْحَدَى الاحْتَى لَا تُصَلِّوا خَلْتَ الَّذِيَاح وكا المَتَحَلَّقِينَ عَل اسْتَدْبَنَ بَعْضَمْ بِطَفِي فَيْفُونِهُمْ بِنَاكِكَ فَيَسْبُونَهُ وَمَلْعَنَّى لَهُ وَسَمَا لَعَلَيْثُ لَاحِي الله و تُلْبِ ودكرمها حلقة القوماي لهنمان بعنوها حتى كانتقطا هماحة طِيِّي الدَّهَبِ هِيَ جَمْعُ حَلَقَةٍ وَهِيَ الْحَاتَمُ مِلاً فَصِ وَمِنْهُ الْحَلَيْثُ مَنْ أَجَتَ أَنْطُكُ جِينيَهُ عَلَقَةً مَنْ فَايِن فَلِعَلِقَهُ جَلَقَةً مِنْ ذَهَبِ وفيهِ حَدِيثَ مَا جَنْجَ وَمَا جُوحَ فَيْ الْمُؤمِّنِ وَذِي بَاجُنِجَ وَمَاجُوجَ مِثْلُهَانِهِ وَحَلَقَ مَاصَبَعَيْهُ الإنهَاعُ وَالَّيْ نَلْهُا وَعَتَلَ عَشْرًا أَيْحَجَل اصَعَدُه كَا لِمُنْلَعَة وَعَقُدُ الْعُشْرَ مِنْ مَوْضُوعَاتِ الْمُنتَابِ وَهْوَ أَنْ يَعْعَلَ رَاسُ أَصَبِعِوالْتُ مُ وَشَطِ أُصْبِعِهِ إلا بِهَام وَتَعْلُهَا كَالْحِلْقَة وَفِيهُ مَنْ فَكَ جُلْقَةٌ فَكَ اللَّهُ عَنْ مُحَلِّقَةً حَكَ نَغْلَتْ فِي ابِي الْمُعْرَاتِ أَيْ أَعْتَنَى مَلْوَكًا مِثْلَ فَوْلِهِ تَعَالَىٰ فَكُنْ رَقِبَةٍ والْحَدَثِ خَيْنَ وَلَرُسُولَ اللَّهِ الصَّفَتَى وَالْبَيْضَنَّ وَالْعَلْعَةُ مِسْكُونِ اللَّهُ مِ الْتَلْكُ فَعَامًا وَقَيْلَ الَّهِ بَعْخَاصَةُ ومنه الحانية واف لنا أعقال الأرض والعلقة وقد تكريد في لحديث وفيه ليق منامن صَّلَقَ ٱ وَحَلَقَ الْإِنْ لَيْنَ مِنَ أَهْلِ سُكِّتِنَا مَنْ حَلَقَ شَعْمَ عِنْدَ المُصِيْدِةِ إِذَا حَلَّتْ بعِ ومن ها لِحَيْلَ لَعَنَ اللَّهُ مِنَ اللِّنَدَ إليا لِعَدُ وَالسَّالِقَدَّ وَالْجَارِقَةَ وَقَيْلُ الْأَدُبِهِ الَّتِي تَعْلَقُ وَجَهَا لِلَّهِ حَدنِ اللَّهُ مَا غُورُ الْحَلِقِينَ قَالَهَا ثَلَا ثَاه الْحَلِّقَوْنَ الْذِينَ حَلَقُوا شُعُورَ فَ مَرَاكِح أوالعُن كَانَمَا خَصَّامُ بِالدُّعَادُونَ المُعَصِّونِيُّ وَهُمُ الَّذِينَ اَخَدُ وَامِن طَوَفِ شُعُونِ هِرُولُمْ يُعَلِّقُوا لَانَّ الْحُنَّكُ مَنْ الْحَنَّمَ مَعَ الْبَيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْرَكُنْ مَعَ مُ هَدَيٌّ وَكَاطَ لَبَعْ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ سَاقَ الْهَدْيُ وَمَنْ مَعَدُ هَدْيُ فَانَهُ لَا يَعْلَى حَتَّى عَدْهَدْ مَا أَأْتَ مَنْ لَيْسَ مَعَهُ هَذِي أَنْ يَجْلَق وَجُدُوا فِي أَنفيته وْمِنْ ذَلِكُ وَاحْتُوا أَنْ يَاذَن لَهُمْ فِي

الحلقة ا

الْفَامِ عَلَى إِخِرَامِهِ مِحْقَ يُحَمِّلُوا لَحِ وَكَانَتْ طَاعَدُ النَّهِ عَلَى السَّلَامُ أَوْ لَى بِعِمْ فَلْسًا النه وصان فيهم من مَا جَدَا لَيْ الطَّاعَةِ وَحَلَقَ وَلُم يُرْجِعْ فَلِذَلِكَ قَدُّمَ الْحَلَّقِينَ وَأَحْرَ الْمَتَقِينِ وَفِيْهُ ذَبِّ إِلَيْكُ مُرَدّا الْأَمِمُ الْمِغْضَا وَفِي الْجَالِقَةُ الْكَالِقَةُ الْمُعَنَّلُهُ الّني من طَانِعًا إِنْ تَعْلِقَ أَيْ تُعْلِّكُ ۗ وَلَسْنَاصَلَ الدّنِيّ حَمَّا يَشْنَاصِلُ المَوْسَى الشَّعَة وَقَيْلَ هِي قَطِيعَهُ الرَّجِ وَالتَظَالِمُ وضِوانَهُ قَالَ لِضَغِيَّةٌ عَقْمَىٰ حَلَقَىٰ اَيْ عَقَرَهَا اللّهُ وَجُلْقُهَا يَغِنِي أَصَّا بُعَا بُوجِعِ فِي حَلِيهَا خَاصَّةً وَهَكُذَا يَوْونِهِ الْحُدَثُونِ عَيْمُ مُنَوِن بُونا غَضْيٌ حَنِثُ هُوَ جَانِدِ عَلَى المُوتَبُ وَالمَعْ وَفُ فِي اللَّهَ مِا النَّوَيْنُ عَلَّالُهُ مَصْلَهُ فِعْ مَنْرُولِ اللَّفَظِ تَعَبْدُ بِنَ عَقَدَهَا اللَّهُ عَقْرًا وَحَلَقُهَا حَلْقُا وَنْعَالُ لِكُ أَهَا ذَا كَاسَتْ مُوْدِينًا مَشُورَةُ وَمَنْ مَوَاضِعِ النَّعِيْبِ قُولُ أَمَ الصَّيِ الذِي تَكُمُ عَقَى وَحَانُ هَذَ إِمنَهُ وَ عَدِيْثِ أَيْ وَلَيْ لَا مُولَ عَيْنِمُ الْخَيْنِ كُنَّا نَعِدُ إِلَى الْخِلْقَاتُ وَفَقَطِعُ مَا ذَبَّ سِهَا بِعَاك للسُنِداذَ الدَاللِيْرَطِابُ فِندِونُ قِبَلِ ذُنِيدِ النَّدُ نُولَةٌ فَإِذَا لِلَّهِ نَصُّ فَكُ فَهَ فَاذَا بِلْغَ مُلْئِدهُ فَهِ وَخُولُونَ مُرْدِدُ إِنَّهُ كَانَ يَعْظِعُ مَا أَنْ كِلْبَ مِنْهَا وَرَمْنِهِ عِنْدَ الانتِبَاكِ لتلاكي فكربخ مني النسر والرطب ومنيه حديث كارمزيقوم سالوت مراك حَدِيْكِ الْعَشَى قِيْلَ لَهُ التَّالِحَيَّاجَ مَا مَمْ بِالْخَعَةِ فِي الْأَهْوَانُ فَعَاكَ الناس في أسماره وَدَامَ مَا فِي عَلا فِيم السلادِ أَيْ فِي أَواخِرْهَا وَاطرَافِهُ أَحَا أَتَ خُلْقُومَ الرَّجُلُ وَهُوَ حَلْقُتُهُ فِي طَرَفِ وَالْمِنْ إِنْ أَصْلِيَّةٌ وَمَنْ لَهُ هُوَ مَا حُرِيِّ مِرالحَلْقِ وَفِي والواف السُّوَادِكَا لِجُنَرِقِ وَمِنْهُ قُولُهُ مِرَاسُورُ جَالِكُ في حَدِيثِ عَافِظَةً فَا لَتْ طَيُزَتُ رَسُولُ السَّعْلَى الله عليه وسم يحله وحربه وأخدن أخر اخ الإيد حات أجل نقاك جَلَالاُ واحَلَ عِلَى اخلالاً اذا حَلَى لَدُمَّا حُرْمَ عَلَيْهِ مِن يَخْطُومَاتِ لِحِ وَمَجَلَ عَلَى مِن الما الرُجُلُ اذَا خَرَجَ الْحَالِحِ لَعَنِ الْعَنْدَخِ وَأَجَلُّ اذَا دَخَلَ فِي شُهُوْرُ الْحِلُّ وَ وَإِنْ حُنْتَ يَعِيمًا وَقَيْلَ مَعْنَا وَإِذَا إِجَلَ رَحِيلُ مَاجَنَّ مَا لَكُمْ عَلَيْمِ فَا دَفَعْهُ أَنْتَ مِنْ مَنْ يَكُ مِا فَكِرَ مِنْ عَلَيْهِ وَ حَدِيثِ الْحَرِّسَ وَلَيْ مَلَ فَا خِلِلْ بِهِ أَيْ مَنْ صَامَ ب جَلاَ لا فَضِنا نَتَ مِعِ انْفِقًا حَلاَ لا هَلَدُ إِذَ حَتَى الْهَرُويُ وَعَينَ وَالَّذِي جَافِي عَابِ أَى عَنْدٍ عَنِ الْعَنِي فِي الْحَرْمِ بَعْدَق عَلَيْدِ السَّبْعَ أَوِاللَّفُ أَحِلَّ إِنَّ أَعَلَى كَ فَاكِ وَقَدْرُويَ عُن الشَّعْتِي مَنْلَة وَشَرَحَ مِنْ لَ ذَكِلُ وَسِنْ حَدِيثُ دَرُلِي إِن الفِحَّة وَقَالَ كَالِكُ

سِعُوْفِ أَنْتَ مُعِلَىٰ مِتَوْمِكَ أَيُّ اللَّ قَدُ أَعْتَ حَرِهُ مَ وَعَرَّضَتُهُمْ لِلهَلاكِ شَبَّهُ فَ ا ذَا أَجَلَ كَانَهُ مُوكَانُولُ مُنْوَعِينَ بِالْمُقَامِ فِي بِيُوعِيمُ فَعَلَّوْلِ الْمُسْرَفِعِ مِنهَا وَحَدِيثِ الغنز حَلَّتُ لِيَ اعْتَمَ اَيْ صَارَتُ لَكَ مَحَلًا لِأَعَالِينَ وَوَكِكَ اَنْتُمْ كَانْوَا لا يَعِيَّرُونَ فِي المَشْهُ وَلَعَكُمْ فَلَالِكُ مَعْنَى قُولِهِ مُواذِ ادْخَلُضَفَرَحَلْتِ الْعُنَمُ لَنَّ اعْتَمَ فَحَلِيثِ الْعَلَى وَنَهُزَمَ لَشَتُ أَحُلُهَا لَغُنَيْنِ وَهِي لِشَارِي حَلَّ وَمِلَّ الْعِثْلِ مَالكُسْوَا لِعَلَّا لَ صَدُّ العَنَامِ ومنيه الحلنيث وانما احِلَتْ إِنْ مَنَاعَةً مِنْ نَعَا يَعْتَجَى مَلَةً بُوْمَ الْعَبَيْحَ عَيْثُ دَحَلَهَا عَنُوثًا غَيْهُ عَنْ وَفِيدِ الصَّلَاةُ يَحْزِيهُا السَّكِينِ وَتَعْلِيلُهَا التَّفِيلِيمُ آيَنْ صَارَ المُصَّلَّى بِالتَّسْيِلِيمُ يَحِلُ أَهُ مَا حُرِيمُ عَلَيْه فِيهُمُ إِللَّهُ مِن الكَلَّامِ وَلِلاَفْعَالِ الْعَالِيجَةِ عَنْ كَلَّامِ الصَّلَافَ وأفعالهاكا يحك المغنى بالمجعند النتلغ منيه ماكان حرامًا عَلَيْدِومن والحين في لا يَوْتُ لِمُوبٍ ثَلْفَة أَوْكَادٍ فَمُستَدُا لَنَّا وُبِّراتُ لِمَا لِقَسَرِهِ فَضِلُ أَرَادُ بِالقَسْرِ وَإِن مِنْ كُم إَلَمْ قَارِدُهَا المَنْ تَعُولُك العَهِ مُنْ مُنْ يَعَظِيدُ لَا وَصَرَّيْكَةً تَعَذِيرًا إِذَا لَوْرَا إِنْ فِي صَوْمِهِ وَهَلَا مَسْلَجُ القِلِيلِ المُعْطِ العَلَّةُ وَهُ كَاكَ يُهَاسِنَ مِنَ الغِعْلِ الَّذِي يُعْتِسُمُ عَلَيْهِ المَسْكُ أَنْ الَّذِي يَبْ بِمِ فَنَهُ مَثْلُ أَنْ يَعُلِفَ عَلَى التَّرُولِ عِكَانِهُ فَلْوَقَعَ بِهِ وَقْعَتُ خَفِيفَةً أَخْرَانُهُ قِلَكَ عَلِمَةُ قَنْمِهُ فَالْعَنَىٰ لَا تَنْسُهُ النَّاسُ إِلَّامِتُ لَهُ بَيْنِينٌ مِسْلَ عِلَّهُ فَيْرِمِ الْحَالِبِ وَإِنَّا بَعِلْتِهِ الْوَهُودَ عَلَىٰ النَّادِ وَالْمِجْنِيَانَ بِعَا وَإِلْقَا فِي الْعِلْدِ زَلِيتُكَ وَمُنْ مَنْ حَقَى لَيُسْلَةً مِنْ وَتَلِهِ المُسْلِمَةِ مُسْطَعَ عَالَوْمَاخُكُ الشَّيْطَانُ وَلَوْيَوَا لِتَانَ عَسُدُ الْاَتِعَلَّةُ الْقَسَرَمُ فَالْ اللَّهُ تَعَالَى وَانْ مِنْ صُمِّرِ الْأَوَارِ جُهَا وَفِي حَدِيثِ عَايِّشَةَ الْمَاقَالَتُ لِمُرَا وَمُرَّتُ بِهَا مَا أَطْوَلُ ذَيْلِهَا فَعَالَ أَغْتَرِينُهُمَا فُوْفِي إِلَهَا فَعَلِيْهُمَا هِ يُعَالِبُ تَعَلَّلُتُهُ وَأَسْتَخَلَلْتُهُ ادَاتًا لِتُهُ أَن يَجْعَلَكُ فيجِيلُ في قِبَلِهِ وَمِن لَا لَكِن فِيكُ مَن كَانَت عِنْكَ مُطْلِقً المَن فَلْيَشْتُ لَهُ وَفِحَدِيْثِ الِي مَكِنُ أَنَهُ قَالَ لِامْرُ وَحَلَفَتُ أَنْ لَا تَعْتِقَ مُولِاةً لَهَا فَقَالَ لَهِ جِلْدُاتُرُفِلَانِ وَاشْتُواهَا وَأَعْتَعَهَا آيُ تَعَلَّى نَيْنِكَ وَهُوَمَنْصُوبَ عَلَى المَصَدِيرِ حَدِيْثُ عَيْنِ مَعْدِي كُوبٌ قَالَ لِعُمَتَ حِلَّا مَا أَمْنِهَا لَوْمِنْ إِنَّ وَمَا تَعْوَلُ أَيْ تُحَلَّلُ مِنْ قَوْلَكُ وَفِحِينِهِ أَبِي قَتَاكَهُ تُغَرَّرُكَ فَتَعَلَّلُهُ إِنْ لِمَنَا إِنْ لَكَا إِنْ لَكَ إِنْ مُتَاكَ فَهُ الْمَنْ وَفَقَعْ عَلَى مِنَ الْحَلِّ يَعْيَضُ الشَّكِرُ وَيَحَلِيْكِ أَنِينَ قِيلَ لَهُ لَوْحَدُّ ثُلَّنَا بِعَضِ مَا شَمَعْتَ وُمِن عَلَى اللَّهِ صَلَّى لَهُ عَلِينِهِ وَسَلَّمُ فَعَالَ وَالْتَعَلَّلُ أَيْ أَنْسَتُهِي ومِيمٌ فَضِيبُ لَكُنِ بَي زُهِ تَغِرِي عَلِيَهُ مَنْ إِن فَي لَاهِيةً • ذُوَائلُ وَفَعُ أَنَّ الأَرْضَ تَعْلِي لَ ﴿ اَيْ قَلِيْلَكَمَا يَعْلِفُ الإِنْسَانُ عَلَى النَّيُّ إِنْ مَنْعَلَهُ فَيَغْطَ إَمِنهُ الْمِسْنِي تُحَلِّلُه عَيْنَهُ وَفَهُ إَنهُ سِيرُ لَ إِن الْمُعْمَالِ أَفْصَلُ فَعَالِ الْعَالُ الْمُ يَحِيلُ قَيْلُ وَمَا ذَاكُ فَالَ الْحَاتِمُ الْفَاتِيمُ الْفِيمُ الْفَاتِيمُ الْفَاتِي هُ وَالَّذِيْ يَعْيِمُ النَّرَاقَ سِتِلاَ وَتِهِ تُتَرَبِعَ تِنْعُ النِّلاَ وَهَ كِينَ اوَّلِهِ سُبَهَ مُ إِلْمُسَافِحَ بَلْغُ الْمُزْلِ

ويكانية الجال والخارية

وَهُوَ يَوْمُ الْخُدِينَ وَهُوَ بِكُنتِي أَلْيَا وَبَيْعَ عَلَى الْمُوضِعِ وَالْمَا لَهَاهَلُونِدَكُمْ شَيْ فَالْتُ لَا إِلَّاشَى بَعَثَتْ بِوالْيَنَا نُسَيْبَةً مِنَ الشَّاوِالَّيْ والنهام والصَّدَ قَدْ فَعَاكَ هَاتِ فَعَدُ بَلَغَتْ بِعَلَمَا أَيْ وَصَلَتَ إِلَى المُوجِعِ الَّذِي

م والدى المخاى فين وسلم

المفند وقضوالواجث فيتامين النصد في ما وَضَابَهُ مِلْكَالِمَنْ نَصْرَفَ مِعَاعَلَتْ يَضِعُ لَهُ النَّصَرِّفُ فِي الْوَيَضِحُ فَهُوْلُ مَا الْعَلِيكِ مِنْهَا وَأَخْلُهُ وَإِنَّا قَالَ ذَلِكُ لَا نَعْكَاتُ عَلَيْهِ إِكُلُ الصَّدَقَة وَفِيهِ أَنَهُ كُنَّ النَّابُحَ مِالزِّنِيةِ لِغُينَ بَعِلْهَ أَجَوْرُ أَنْ يَكُوفَ فَهُ قَمِنَ الْحِلِّ وَمَغْتُوحَةً مِزَالِحُكُولُ أَبَلِ جَهِمَا الَّذِينَ ذَّكَرُهُمُ اللَّهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى نِنَ زَمَعْمَانَ إِلَا لِمُعَوَلِيْهِ فَاللَّايَةُ وَالنَّابِيجُ إَظْهَامُ الزَّمْدَةِ وَفِيْهِ حَيْرُ الْكَفَرِ لِعَكَلَّهُ التكَةُ وَاجِنَةٌ مِنَ الْخُلُلُ وَهِيَ بُرُودُ الْمِنَ وَلَا لَيْمَنَ وَلَا نِسَتَى صَلَةً لَمْ الن يَحُونَ لُوْمَ فِي مِرْجِلْنِ ولعد وضع حديث أي السِّتَ لَوْانَكَ اَخَذْتَ بُرْدَةَ عُلاَمِكَ وَاَعْطِيتُهُ مَعَافِرُكُ وَأَحْلَنَا مَعَا وَثُدُهُ وَاعْتَلِيتَهُ بُرُونَاكُ فَكَانَتْ عَلِيكَ حَلَّهُ وَعَلَيْهِ حُلَّهُ وَمِنْهُ كَوَلَيْ عَلَاانَهُ تَعَثَابِينَهُ أُمَّ كُلْقُوم الْيُعْمَى لَتَا حَطَمَتُمَّا فَعَالَ لَهَا قُولِ لَدَاتَ أَفِ يَعُولُ لِكَ هَلْ مَضِيتَ الْجُلَمُّ حَيْعَ إِنَّا بِالْخِلَّةِ لِإِنَّ الْخُلَّةَ مِزَالْلِهَاسِ وَنَكِّنَّ بِدِعَنِ النِّيقَ أَوْمَنْهِ قُولَهُ تَعَالَى هُنَّ لِلَّا يَرْكُ حُدْ وَأَنْتُمْ لَنَاسٌ لَهُنَّ وَفِيهِ أَنَهُ بُعَثَ رَجُلاً عَلَا لَقَيدَ فَيْ فَعُنَّا مِهِ صَيْنِيلٌ تَعْلُولُ أَوَعُلُولُ مِالسَّكِ المُعَلُولُ ما كَاللَّهُ مَلَةِ الْهُوْمِلُ الَّذِي جَلَّ الْعَسْمَ عَنْ أَوْمَنَالُهُ فَعَرِي مِنْهُ وَالْمُعْلُولُ يَحَيُّ فِي كَابِهِ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الْمُطْلِبُ كَاهُمُ وَإِنَّ الْمُزِّينَةُ وَجُلَّهُ فَامْنَعُ حِلاً لَكُ عِبْدِ الْمُطْلِبُ كَاهُمُ مَا الْمُدِّينَةِ وَجُلَّهُ فَامْنَعُ حِلاً لَكُ عَبِدَ الْمُلاَلُ مَا لَكُسْنِ التَّوْمُ الْمِيْمُونَ الْمَجَاوِيُّ وَلَ بُرِيدُيمَ مُنْكَانَ الْحَرَمِ وَفِيهِ آنَمُ وَجَدُوْلَ مَا مُنااَحِلَةً كَانَهُ مَعْ خِيلًا لِي كِعَادٍ وَاعْلِقٌ وَالْمَاهَى مَعْ فِعَالِ بِالْعَبِيُّعُ لَذَا فَالْهُ تُعْضَمُ مُ وَلَيسَ أَفْعِلَهُ فِي جَيْعِ فِعَا لِهِ الكَشْرِ أَوْلَى مَهْمَا فِي جَمْعِ فَعَالِ مَا لَعَيْعٌ كَفَدَّانَ وَآفَدِ مَذٍ وَفِي قَصْبَ لِكُفْ مَنْ الْحَبْ مَنْ هَأَقِي يُعْرَبُ لَعَسِيْبُ الْعَلْ وَاخْصَلْ وَ بِعَارِنِ لَوْ يَعَوِّنُهُ الْمَجَّالِيْ لَ الْمُجَالِيلُ جَهُ إِخِلْتِل وَهُو مُعَلِّقَةُ اللَّهُ مِنَ الصَّرَةُ وَتَعُونُهُ تنعُصُّهُ يَعْنِي المُقد لَيْغَ لَبُهَا فَهُي سَمِينَةُ لَرِيْضَعُفَ بِعُنَفِجِ اللَّهِي مِنْهَا وَكَلْجِلِيلُ بَعَعُ عَلَى كُوَّا لَرْجُلُ وَفَيْح المُوَّاة وَ حَدَثِ ابْنَ عَبَايِنَ أَحَدِ البُكُم عَسَ لَهِ عِلَيْلَ ايَ عَسَلَ الدَّحَدِ وَوَحَدِيدِ ابْنَ عَتَايِرَكَ عَلَّ لَتُوطِي النَّاسُ وَتُودِي وَنَشْعُلُ وَنَشْعُلُ وَنَصْعَ لِللهِ تَعَالَى هِ حَلْ زَجِرُ لِلنَّاقَة ا ذَا جَثْثُ تَهَا عَلَالتَ يَوَايُ أَنَّ زُجُرُكَ إِيَّا هَاعِنْدُ لِلهَا ضَنْهِ مِنْ عَرَفَاتِ يُودِي الْيُ ذَلِكُ مِثْلا إِنَّا وَالشُّغُ اعْنَ ذِكْنَا لِيُوتَعَالَىٰ فَيَدْ عَلَى هِينَتِكُ فِي أَنْهَا اللَّهِ تَعَالَى كِلِيْمُ هُوَاللَّهِ كَالْمُتَحِفَّهُ سَّهُ مِن عِصْبَا فِ العِبَاجُ وَلَا بَسْنَغِيمُ النَصَبُ عَلَيْهِمْ وَلَكِنَهُ حَعَلَ لِكُلِ عُيْمِ عَلَا لَ فَوَمْنَهُ الندو في حديث ضلاة الجماعة ليليي منكم أو لوالم خلام والنفي اي دوول فالما فالعلق واحد عَاجِلُمُ الكَشِيدُوكَانَهُ مِنَ العِلْمِ الأَنَامُ وَالسَّفَتِ فِي الأُمُّونِ وَوَلِكُ مِنْ شَعَا إِلْعَقَلْهِ وفى حديث معاذ أمن أن ماخذ من كل عالد دينا زُايَعْني الجدوية أرّاد بالعالم من ملغ الجلم وَوَى عَلَيْهِ حَكُمُ الرِّجَالِ شَوَاحْسَلُمُ أَوْلَرَ عُسَلِ ومنه الحريث عَسَلًا لِمُعَدَ وَاجِبُ عَلَى كُلْ كُلْ إِلْ وَفِي رَوَا يَهِ عَلَى حُلَّ تَعَيِّم الْجَ مِلْ إِنَّ مِلْ يَكِ وَفِيهُ الرُّونَيَا مِنَ الله وَالْعُلُمْ مِنَ الشَّيْطَاقِ

الزويا

والقييرم

مَينَ شَعِبْ تَيْنِ ا ثِي قَاكَ الْمَدَراكَ فِي النَّوْمِ مَالْمُرْ ادُاا فَعُوال وَياكَادِ مُا أَنْ قِبْلُ أَنَّ كُذَبُ الدّ الْعَيَرُانَ الرُّومُا الصَّلِح فَةَ حَسِنَرُهُ مِنَ النَّوْجَ وَالْنِوَ فينُ وَيَّاهُ يَدَّعِي أَتَّ اللَّهُ تَعَالَى أَزَاهُ مَا لَوْيَرَهُ وَأَعْطَاهُ جُزُّامِنَ النَّهُ ف بِي وَالْجِيَرُ لِحِيْنَ تَصَعَهُ أُمُّهُ وَمُؤوَى ما لِنُوْنِ وَالمِيمُ مَدَ لُ مَنْمَ الْي حَدِيْثِ عَمَرَ قَضَى فِي فِذَا المَارْنَبِ بِحُلَّافٍ هُوَا لِيُلَّامُ وَقَدْ تَقَدَّ أبطل كأسطل وم الخلاك وفية الدنكي عرصلان الكاهن هي ما يعد حَلُّونَهُ أَخُلُومُ حُلُوا مَّا وَالْعِلْوَانُ مَصْ جُدِيدٍ فَعَاكَ مَا لِيَ الرَّاعَلَيْكَ حَلَيْهُ أَفِلِ النَّابِ وَالْجِكِ النَّمَ لَكُلِّ مَ والغضَّة وَالْجَنْعُ النِّلِيِّ مِا لَضَمَّ وَإِلْكَسَنِيُّ قَ تَّارِّوُهُ وَاهْلُ النَّايِّنِ هِ وَقِيْلُ اغَاكِيهَ وَهُولِ مَنْهُ لَمَصْنَامِ لِأَنَّ الْمُصْنَامُ كَانَتُ تُعَكَّدُ مِنَ النَّبَهِ وَفِي الكَ نِضْفِ الْشَاقِ وَيَقُولُ إِنَّ الْعِلْمِينَةُ تَبُلُغُ الْإِنْ مَوَاضِعِ الْوُضَّ كُنُومُ الْعَكَةِ مِنْ أَثْرَا لُوصَقَ مِنْ قُولِبِ عَكَيْدِ التَّلَا وتغلية اذا أنبئت فالعلية وكاتكرتم وللجونيث وفي

جَلَيَ

خلا

وَكَانَ وَإِقَاجِ الْحَلِيُّ عَلَى فَعِيدُ لَ بِيْسُ النَّفِي مِنَ الحَكَلَا وَالْحَنْعُ الْخَلِيَةُ وَفِي حَدِيثِ المَبْعَثِ فتتلقه بتعلاوة العكااي أضعنى على وشط القفا لزعيل بدائي أحدالها بيان في نِبُ مُوسَى وَالْمُنْ عِلَى مَا السَّلامُ وَهُوَ مَا أَمْ عَلَى حَلَّاقَ الْعَمَّا ك مَعُ إلْ فَ عَدِيْكِ أَيْكِيدُ فَاذَا حَيْثُ مِنْ مَنْهُونِ هُ فَالْعِنْ وَالِزِقَ الَّذِي بَكُونُ فِيهِ السَّمْنُ اوِّلَالدُبُ وَتَعَوَّهَ ذَا وَمَدْ حَدَّيْ هِنْدِلْتَا لِ النِّي عَلَيْدِ السَّلَامُ مَلَةً فَالْتُ اقْتُلُوا الْحَنِينَ الْاَسْرَوَدَ يَغِينُهُ استغطامًا لِعَوْلِهِ حَنْثُ وَاجْمَهَا بِعِنْكُ فِي حَدِيثٌ عِي فَالْ لِيَجْلِمَا فِي أَرَاكَ مَحْدَا التَّحْيْجُ نَظَىٰ يَجِدِينِ وَقَيْلَ مُنَ فَعُ العَنِي فَزَعًا وستد حَدِّيثُ الْنَ عَبْدِ العَهْرِ الْ شَاهِدًا كَانَ عَنْكُ فَطِغِقَ يَجْتِحُ النَّهِ النَّطَلَّى لَا تَكُنُّ وَالنَّا مِنْ مَنْ فَي فَحَرْفِ الْحِيْمِ وَهْنَ مَانِي وَقَاكَ الْنَجُشِّرِيُ الْمَا لَعَنَّهُ خِنْهِ وَمِنْهُ فَي كُ بَعْضِ الْمُفَشِّرِينَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى مَقْطِعِينَ مَقْنِعِي رُوْسِهِ وْفَاكَ بَجِيِّةِ إِنْ مُدْبِي النَّظَى فِيهِ لاَ يَحِيُّ اَحَدُكُمْ يُوْمَ الْعَبْمَةُ بِعَيْنِ لَهُ حَجْمَةُ الْحِيدَةُ صَعْتُ النَّيْنَ وَقِيَ الصَّهِيلَ وَفَي انتَمَا اللَّهِ تَعَالَى الْجَيْدُ أَيِ الْجَيْعُ دُعَلَ حُالِ فَعِيْلً عَعَى مَعْعَوْكِ وَلَجُذُ وَالشُّكُنْ مُتَعَادِمَاتِ وَالْجَعْدُ اَعَتُهَا لَأَنكَ تَحْلُ لِلْإِنسَانَ عَلَى صَلَّالِيهِ الْأَلْبَ وَعَلَى عَظَا يُدُوكِ نَسْلُمُ عَلَى صَفَا يَعِومنه الْحَدِيثِ الْمَحِلُ مَلْ الشُّكُنِّ مَا شَكَّنَ اللَّهُ عَنِكَ كَ يَجُلُقُكُمَا أَنَّ كُلَّةُ لِلدِّضِ رَاسُ لِمَ عَانِ وَإِغَاكَانَ رَاسُ السُّكُنَ لِأَنَّ فِيهِ أَطْهَارًا النِّعَةِ وَلِمْ شَارَةُ عَمَا وَلا مَدُ اعْمُرِمُهُ فَهُ وَشَكْرُ وَرَبِا ذَةً وَفَي حَلِيبِ الدُّعَا شَعَا اللَّهُ اللَّهِ وَيَحْلِكُ أَيْ وَيَعْلِدُكُ أَسَدِي وَقِيلَ وَيَحْدَلُ شَعِيكٌ وَقَلْ يُعْدَفُ الوَافُ وَتَكُونُ الْمَا للتَّعْنِيث أَوْلِلْكُ لِتَنَيِّزُ أَي التَّعْنِيخُ مُعَدَّتُ ما يَجَدُ أَوْمُكَ بِسَ لَهُ وَمِنْ مَا لِخَالِكُ اللَّالِيَ بَيِرِيُّ يُونِدُ بِهِ انفِرادَهُ مِا لِيَعِدِ يَوْمَ الْعِنْمَةُ وَسُهْ وَنَدَّعَلَى مُ فُسِ لَعَلْق وَالْعَربُ تَضَعُ الكواموضع الشهشية ومنه الحكيبث وانعثه المغامرا لمجتنوك الذي يحك فيعجيع الغانق لتغييل الحيشاب وكالاكاجة من طؤل الوقوف وقدا هوا السَّفَاعَهُ وفي كَايِد عَلَنْهُ السَّالَاثُمُ لَمَّا بَعْبُ فَاتِي أَحْكُ النِّكُ اللَّهُ آيُ الْحَدَّةُ مُعَكِّكُ فَا قَامَ الْحَامَا فَعَامَعَ وَفِلْ مَعْنَاهُ وَاحْدُ البِّكَ نِعْنَةُ اللَّهِ بَعْدِنْ مِنْكَ إِمَّا هَا وسند حَدِيثُ ابن عَبَّايِن أَحْدُ البَيكَ عَسْسَلَ المخليل أي أَرضًا و لَكُمْ وَانْقَدَّمُ فِي وَالْبِكُمْ وَإِنْكُ النِّسُ غَضَّ الأَخْوَافِ أَيْ غَايَاتُهُ تَ وَمُنْتَهَى مَا يُحَدِّدُنِي مَا يُحَدِّدُنِهُ فَالْدُحَادَالُ إِنْ تَغْعَلُوفَ صَالَّاكَ اتَ تَفْعَلَ أَيُ جَعْدُ كَ وَغَايَتِكَ فِي يَعِثْتُ إِلَى أَلْحَى وَالْأَسُودُ إِي الْعَجَدِ وَالْعَرِبِ رُّأَتَ الغَالِبَ عَلِمَ الْوَابِ الْعَجَدِ الْخُهُمُّ وَالْبِهَاضُّ وَعَلَى ٱلْوَابِ الْوَجِبِ الْاُذْمَةُ وَالْسَهُمِ ثُلِي وَقِيْلَ اَرَادُ الْحِنَّ وَلِمْ لِسَ وَقِيلَ اَرَادُ مَا لَمْ حَيِهِ لَا بَيْضَ مَطْلِعًا فَانَ الْعَبَ تَعَوَلُلُعُلَةً

É

42

خن

ومنا المستحادة والماسية

ومعناه غائنة البطرية، سبه هوالنائم وكان هوالرضل ولانطق الهامن سه ولن المنت حطا والباء من ياى نقط سلت نقط وينطق بها برح الباءوالفاء ولها العب جعلتها ناق باء خالصة ونارع فاو خالصة في فيلافا لوا فراسم الدينه المع وفرا صيهان واستوانيا وأصلها بالفارسية سباها نه المحاصد في

وبما أشرَفَ بَيْنَ مَفْضِلِهَا وَأَحَابِعِهَا مِنْ فَوْقُ وَفِحَدِيثِيدِ الْإَخَنِ انْدِكَانَ بَغِيتُ أَنْجُلَهُ مِن عَمَالَةُ العَدِمُ وَهِي مِلْشَادِيدِ الرَّاوِفِ حَدِيثٍ عَلَى فِيجَالِّةِ العَيْظِ ايْ شِلَةِ الحِيرِ وَقَلْ يُخْفَفُ الْزَامُو فِي عَدِيْكِ غَالِّنَا لَهُ مَا يَدُّكُ رِمِنْ عَبُونِ حَنْدَاهِ السَّذِقَيْنُ وَصَّنَعْهَا ما لتَرُج وَهْ مَنْ تُعْوِظُ لِمَا سَنَاكِ مِنَ الْحِبَرِ فَلَمْ يَبْقَ الْأَحْمَ فَ الكَتَابِ وَفِيهِ نَوْلَنا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ فَأَمْتُ جُرَّةٌ الْحَبَّرَةُ بِضِمَّ الْجَاءِ وَتَسَالِهِ إِلَيْمُ وَقَدْ كُنْفُ كَلْ مُنْ مَعْفَ كَالْعُضْفُولُ وَخُونَتِ عَلَى عَارَضَهُ رَجُلُ مَنَ الْمُوَالِي فَقَالَ اسْكُتْ مَا إِنْ بَعِمَ إِلِيعِانِ أَيْ مَا ابْنَ الْأَمَدِ وَالْعِجَانُ مَا بِينَ الْقَبْلُ وَالدُّبُو وَهِي حَلَّهُ تَعْفِلُهُا العَبَ فِي النَّتِ وَالدَّمِ فَ حَدِينُكِ إِن عَبَّا مِنْ عَبَّا مِنْ مُسِّلُ مَ سُوكُ اللَّهُ مَا لَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اَيُّ الْمُعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ اَحْمَرُهَا اَيُ اَقْوَاهَا وَأَسَّلُ هَا يَعَالُ مَحْرُجُلَحَامِرُ النَّوَاهِ وَحَيْنَا اَيْ شَدِيْكُ وَفَحَدِيثُ أَنْيَن كَنَّا فِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ لَذَكُنْ أَجْعَلِهُ ا اَيْ كَنَّا مُانَاحَةً وَالْكَ الْمُزْهَدِينُ الْبَعْلَةُ الِّيِّي جَنَاهَا النَّسْكَانَ فِي الْمُعْمَا لَذَعّ فَتُمِّيثُ جَنَّ بِفِعِلِهَا يُعَالَ وَقَالَتُهُ جَأَدِمْ آيُ فِنَهَا حُنُوضَةٌ وفي حَدِيثُ عُبَرَ (لَهُ الطَّوبُ اللَّا فِيُهِ مَانَةً أَيْ لَذَةً وَحِلَّةً أَوْمُوصَةً فَ فِي حَدِيثٌ عَرَفَةَ هَدَ إِمِنَ الْحَسْنَ فَمَا لَهُ حَرَجُ مِنَ الجسّرة الحنش جمع الأجميس وهم فرنين ومن ولدت فريش وحينانة وجديلة فلبس سُمُوا حُنَّالًا نَهُ وَحَمَّسُوا فِي دِينِهِ مِراي نَسَلَ دُول والْحَاسَةُ الشَّحَاعَةُ كَانَا يَعْنُ مُرْدَلِفَ لَا يَقِفُونَ بِعَرَفَ أُولِيَّوْلُونَ نَعْنُ آهُلُ اللَّهِ فَلاَ نَعْسَرَجُ مِنَ الْحِرَمُ وَكَانُواْ إِلْحَالَ السعت من أنوا عا وه مخ مؤت ومند حديث عُسَر ود عد الما عن ه عرض الأعن الشحاع وحديث علمتن الوعاقات تتراهي أواشتدن الخزب وحدث خيفات أَمَّا بُنُوفَلَاتٍ فَيُشَكِخُ اجْمَاتِنَ أَيْ شُعْحَاتُ وَفِي عَلَيْ الْمَلْاَعِينَةُ انْ حَاتَ بِعِ فَيُرَالْنَافَيْن فَهُولِسَرُ مَكِحُ يُعَاكُ رَجُلُ حُسَى التَّاقَيْنِ وَأَحْسَلُ الثَّاقَيْنِ إِي وَقِيعُ مَا وم حَدَيثُ عَلِيِّ فِي هُذُمُ الْكَعْبُدِ كَانِي بَرَجُلِ أَخْمَعَ أَجْسَنَ التَّا قَيْنِ قَاعِبُ عَلِيْهَا وَهِي نُفْبَ مُ وَمُ حَدِيثُ صِّغَيْدُ عَلَيْهِ السَّلامُ فَعَ مَا قَيْدِ حُمُوسُةُ ومنعَ عَلَيْثُ حَدَّا لَهُ فَا فَا ذَا يَحُ أَجُ أُلِكُلُقِ استنعان من الشّاف للندن كلواي وقيوا كالمدد في حديث ان عتاس رانك عليّا يَوْمَ ضِفَانَ وَهُوَيَجِينُ أَحْعَابَهُ أَيْ يُحَرِّثُهُمْ عَلَى ٱلْعَتَالِ وَبَعِظْهُمْ بُغَا لُسُجِشُ السَّبِثُ استَدَّ وَأَحْشَتُهُ أَنَا وَأَحْمَشُتُ النَّافَ إِذَا ٱلْكُتْبَاء مَنْ حُدَيْثُ أَنِي كُجَانَة وَانْتُ الْتَافَ يُعِيشُ النَّاسَ آبُ يَسُونُهُ مُريغَضِ وسَعجَديَّكُ هند فَالنَّهُ بُخُفِ شَفْمَانَ يَوْمَ الفَيْعُ الفافًا الْعَيْتَ الْأَحْمَثُنَ هَكُذَاكَا فِي رَوَا يَوْفَاكُتُ لُهُ فِي عِينِ اللَّهُ مِنْ عَنِينٌ دِي اللَّهُ يُعْرَكُ لَ لَهُ بُدُ يَهُ مِشْلُ ثُدُي المُذَلِّ قِ اذَامُدَ مَنْ امْتَدَ مَنْ قَاذَا تُوكَتْ يَحَصَّ اَيْ تَعَبَّضَتْ وَلَجْتُعَتْ في حديثي ابن عَبَايِس كَان يَعُولُ إِذَا أَفَاضَ مَنْ عِنْكَ فِي لِجُدِيْثِ مَعْدُ الْعُرَّبِ كَالْمَعْتِ الْ

چڼن

جيش

ولَمْعَلُ

حَضَ

جمعن

وْالْبِيَّالْ أَخْمَضَ التَّوْمُ الْجَمَاصَّا إِذَا أَفَاضُوا فِمَا يُولِثُهُمْ مِرَالِحَلا لُ فِينِهِ الْمُعْضُ مِنَ النَّبَاتِ وَهُوَ للابِلِ كَالْفَاكِمَةِ لِلا فِسَّاتِ لَا اللَّهِ اللَّهِ مرفام كالمخذف في كلح الحلام والجكامات وم العَبَّةُ في جَمين السَّين وهُوَمَا يَعِي بِهِ فئ مَغْعُولِ فَاذَا اتَّفَعَتُ فَيْهِ حَبَّةً وَاسَّا شُرْبِجِ الْجَمِينُ لَ لَا يُوْبَكُ إِلاَّ مِتِنَدِّهُ هُوَا لَّذَ المُعَوَالْجُنَةِ لَ النَّسَتُ وَذَكِنَ إِنَّ يَعُوكُ الرَّحُلُ إِنَّا بِنِي لَيْزُويِ مِيرَاثُهُ عَنْ مَوَالِيْهِ فَلا يُصَدَّوُ الدَّبِكِ خَلا يُصَدَّوُ الدَّبِكِ عَنْ رَجُلِ يُحَمَّلُ عَمَا لَيْهِ إِلَيْهِ الْبَحَالَةُ مِا لَفَيْحِ مَا يَتَعَمَّلُهُ الْإِنْسَانُ عَنْ غَيْنِ مِنْ دِ فينعَيْن يُسْعُكُ فِيهَا الدَّمُّافِيلُخُ لِكِيهُمْ رَجُلَ يَعَمَّلُ يُلِحَ ذَا حَالِبَانِي وَالتَّحَلُ اَنْ يَغِيلَهَا عَنْهُمْ عَلَى نَفْسِهِ وَمِنْهُ حَلِيثٍ عَبْدِ المَلِكِ فِهَلْمُ

حَقَق

حَمَلَ

وفيكنا فبتره قانت تمكن بعلى على عمن في امِرَ اي اسْتَشْفَعْتُ بعاليته وفي كَانَ اذَا أُمِهَا الصَّدِقَةِ انطَاق أَحَدُ زَا إِلَى التَّوْفِ فَعَامَلَ ايَ مَكَّفَ الْجَمَلَ الْجَمَلَ الْمُعَلِّمَ مَا يَتَصَدَّ فَي بِهِ تَحَامَلُ اللَّي مَكَلَفْتُهُ عَلَى مَشَقَدُ وَمِنْ الْحَالِينَ الْدَخَرُكَ مَا نُعَامِلُ عَلِيظُهُ وَزَمَّا أَيْ يَعْمِلُ لِمَنْ تَعَمَّلُ لِنَامِنَ الْمُعَاعَلَةِ أَوْهُومِينَ ٱلتَّحَامُلِ فَ حَدِيثِ النَّنْ وَالْعَنْ يُوَالَّا اسْتَعْمَا وَعَنَّهُ وَتَصَلَّ فَتُ بِهِ آيُ فَوَي عَلَى حَالَ وَهُوَ السَّيْفَعُلُونِ الْحِنْلُ وَفِي مُنْ الْمُنْكُ فَالْكَ أَبُونُونِ مَنْ أَمَا لَهُ أَفْعَالِهِ أَنْ أَن اللَّهِ ضَا إِلَّهُ عَلَيْهِ وَشِهَمُ السَّالَهُ الْجُلَانَ الْجُلْلَانُ مَصْلَ رُحِمَالَ فِي أَجُلَا مَّا وَذَلَكَ النَّهِ أنغَلُ وَهُ يَطِلُكُ مِنْهُ شَيَّا يُوكِبُونَ عَلَيْهِ وَمِنْهِ عَامُ الْعَلَيْدِ فَالْ لَهُ الْبَيْ صَلَا لَتَعْلَيْهِ وَسَّلَمُمَا أَنَا جَمَلُنُكُمْ وَلَكُنَّ اللَّهُ حَمَلَكُ مُ أَلَادُ افْرَادُ اللَّهِ نَعْالَى بِالْمَنْ عَلَيْهِ وَفِيلًا مِلْ لَاسًا قَالِقَه تَعَالَى الْبُدِهَدِهِ لِلْإِلَ وَقَتَ جَاجِيمَ مُ كَانَ هُوَالِحَامِلُ لَهُ مُعَلِمَا وَقَ حَيَاتُ مَا يِنِيًّا لِيَمْنِيدِ إِنَّهُ لَا يَعْمِلُهُ عُرَّفَكَّ أَوْرَ لِمُنْ مَا لَا مِلْ فَالْ مَا أَمَا حَمَلَتُكُمُّ وَلَكُنَّ لِيَصْمَلُكُ كَيَاقًا لَ لِلشَّامِ الَّذِي افْطَى نَا شِيًّا اللَّهُ أَطْعَكَ وَسَقًا كَ وَفَحَدِيْثِ سَأَمَتُ عِلْ لَمَهُ إِذَ هَذَا الْحَالُ كَمُ الْخَيْبُ الْحَالُ ما لَكُنْوِمَنَ الْجَعْلِ وَالَّذِي يَحَالُ مَن حَبِرًا لَتَمْ إِيَّ آبَ هَذَا فِي الْمُخِرَةِ الْصَلَ إِن ذَاكَ وَاحْمَلُ عَاقِبَةٌ كَانَهُ جَمْعُ حِبِّل أَوْجَمْ إِنْ فَكُونُ أَنْكُونَ مَصْلَدَ مُحَدَلُ أَوْجَامِلُ مَسْمَحَدِينِكُ عُمَرَ فَابْنَ الْجِمَالُ يُرْبِيدُ مُنْفَعَةَ الْحُيْلِ وَكَفِالْبَنَهُ وَفَتَعُ بغضه ما كخيل لّذي هُوَا لَضَانُ وَفِيهِ مَنْ جَسَلُ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْرَمِنَّا انْ مَنْ حَسَلَ السلاح على المسلمان وكويم مسلمان فكيس بمنها فأن لو بخلة علف لأخل وعم مسلمان فقف وفنة فقيل معناه لين مثلنا وقضل ليس متعلقا مأخلا قناوكا عاملا فنكتناوف حَدِيْثِ الطَهَانَةِ إِذَ إِكَانَ الْمَاقَلَتِينِ لَرَبَعُ إِجْدَا أَيْ لَرُبَطُهُمْ وَلَرْبَعْلُ الْجَبْثِ عَلِيْهِ مِنْ فَعَلَمِ مُلَاثَ يَعْمِلُ عَضَبَهُ أَيُ لَا يُطْهِمْ وَالْعَنَى أَنَّ الْمَاكُ يَجْعَنَى بِوَقْعَ الْعَبْ فِيهِ اذَا كَانَ قُلْتَانِي وَقِيلُ مَعْنَى لُمُ يَعْمِلْ جَشَا الله يُدُ فَعُهُ عَنْ فَعْتِيدٍ كُمَّا يُعَالُ قُلْانَ لأيخ الله اذاكان ياماه ومذفعة عن ففيده وقب لمعاه اذاكات فلتنف لرجتم إليف فيع بَحَاسَةُ لِانَهُ يَجُسُ بُوفَقَع الْعَبَتِ فِيهِ فَكُونَ عَلَى الْمُ وَلِ فَدَفَصَ بَ اوَلَ مَعَادِيُوالْمَاهِ التي لأنجش وفوع النجاسة فياتا وهي ما بلغ العَلْمَانِ فَضَاعِدٌ أَوْعَلِ النَّا فِي فَضَدَ احْرَ المياه التي عُبُسُ بوقُوع النَعَاسَة فِيهِ أُوهِ مَا أَنهَى فِي القِلَّة الى الْعَلَيْنَ وَالْعَلَى التولي وبدفال من ذَهَب الديجن بدالماء بالعُلَين وَامَّا الثَّانِ فَلَا وَفِ حَدِيثِ عَلِيَّ كُسْنَاظِرُوهُمْ الْعُلَّانِ فَاقَ الْعُلَّانَ يَحَمَّالٌ ذِي وَجُوهُ ايَ يَجْدَلُ عَلَيْدِكُلُ مَا وَيُلْجَعِيلُهُ وَذِي فَ يجوه إي دُومَعَانِ مَعْتَلِفَةٍ وَفِي حَدِيثِ تَعْيَرُ لِلْهُمُ لِلْمُ هِلِيَّةً قِبَلَ لا نُمَا كَاسَتُ حَمْلُ مُ

النَّاسِ الْمَعَوْلُةُ بِالْفَحْ مَا يَحْتَى لُ عَلنهِ النَّاسُ مِنَ الدِّ وَاسِتِ مَا الَّهَ يَجَلُ المَايْنِ ومِنِهُ الحَدِيثِ مَنْ كَانَتَ لَهُ حُمُولَة مَا وِي الْحَدِيثِ الاخآفَى المامل الني عَلَيْهَا الْعَوَادِجُ كَانَ فِهِ الْمِسَا أُولُزِيكُنَ فِي إِنَّهُ مَنَّ بِهِ وَهِ مِنْ الْجُمَتُ مِرْمَعُلُودٍ أَيْ مُسَوِّدِ الْوَحْدِ مِنَ الْجُمَدَةُ الْ هُ الْخُلَيْنِكُ ا ذَامِتُ فَاخِرِقُونِي مِا لَنَا نِحَتَى اذَا ضِرْتُ حُمُهُا فَاسْحُقُو لْقُتَانِ بِنَ عِلِي خُذِي مِنْي أَجِيْ ذَا الْحَمَدةِ ارَاج سَوَاكُ لُونِه ومِنْه حَانَ إِذَا جُهَمَ مَلَ شُهُ عَكُهُ حَرَجَ وَاعْتُمُ مَا أَي اسْوَة بِعَنْدِ الْجَلْق مِذَاتِ شَغِمْ وَ اللُّكَانَ لَا يُوْخِرُ العُنْرَةَ إِلَى الْحَدِّم وَالْمَاحَانَ يَكُنْجُ الْلِلْيَقَاتُ وَنَعِبَمُ وَحُوْ ابن زِمْلِكَ المَا يُحْمَرُ سَلَعْنَ مَا لَمَنَا آي السُّوَدَ لاَقَ السُّعَ مَاذَ السَّعِثَ اعْلَمُ فَأَذَ لَى مَا لَيَاءِ ظَهُمْ شَوَادَةٌ وَيُزِونِي مَا لِحِيْمِ أَيْ جُع اتًا هَا أَيُ مِتَّعَمَا هَا يَعْدَ الطِّلاقِ وَكَانَيِ الْعَرَبُ ثُسِّتِي الْمُتَّعَةِ الْعَيْمِ اتُ أَقَلَ النَّاسِ فِي الدُّنْيَا هَيًّا أَقَلْهُ مَرْحَتًا أَيْ مَالاً وَمَنَاعًا وَهُوَمِنَ الْحَيْمِ المنْعُهُ وَكُ حَدَيثِ أَبِي بَكِي إِنَّا الْمُفْوَرُ الشُّلِيِّ فَإِلَّا لَهُ إِنَّاجِينَاكُ فِي غَبِيتِعَ يَعِمَا فِي ادااهَتَ وَلَهَتَ وَلَهَ مَنْ وَقَالَ الرَّحَ شَرِيُ الْمَعَةُ الْحَاصَةُ مِنْ اَحْمَرا لِشَيُّ اذَا خَ وفي حَدِيثِ عُمَنَ قَالَ إِذَا لَتَغِيَ التَّخِفَانِ وَعِنْدُحْمَةِ النَّيْصَابِ أَيْ شِدَيُّهَا وُمُغ وَحْمَةُ كُلُّ شَي مُعَظِّمَةُ وَأَصَّلُهَا مِنَ لِلِعَبِّرِ لِعُمَارَةُ أُومِنْ جُمَّتِهِ البِينَا بِ وَهِيَ مَثَلُ العَالِمِلُ أَلَا لَعُمَّةُ والْحَمَّةُ عَيْنَ مَاءِ جَالِ يَشْتَشِّعْ بِهَا الْمُنْضَحَ عُنْ حَتَةٍ زُعَى ايُ عَبِهُا زُعُنَ قَصْ وَحِعُ مِا لشَّامٌ وَمِنِ المآأ لحائه وفدكا بنؤكن أحدكم في مُسْتَعَيَّة المَسْتَعَة وَ فِي الْاَصْلِ آلْا الْحَارُّةُ تُرَقِينِ لَا لِمُعِينًا لِهِ مِا يَّ مَهِ للِي حُنَّا بِأَرْضٍ وَبَيِّنَةً عَجَنَّةِ أَيْ ذَاتِ حَيَّ كَالْمَا شَلَةٍ وَالْمَلْأَلَهِ لِمُؤْضِع - يُعَالُ أَحَتَّ الْاَهِنُ أَى صَابَتُ ذَاتُ حَيَّ وَى الْعَنْ وَكُلْ لِعِمَامِ لمُوتُ وَقِينِلُ هُوَقِلَيْ المَوْبِ وَقَضَافُ مِن فَوْلِهِ مُحَمَّ كَذَا أَي قُلِينَ فَاتِ

مَرْفُوع الْمُدِكَانِ يُعِجبُدُ النَظَو إِلَى لاَ قَرْجِ وَالْحَمَامِ مَلَا حُمَرُ الْمُ الْفُونِينَ عَالَ الْمُلالُ بن العُلَهُ حُوَّا لَتَغَاجُ قَالَد وَهَلَ إِللَّهُ مَنْ لُواَ يَنُهُ لِعَيْنِ وَفِيهِ الْلَهُ تَوَهَا وُكَادِا لُعُلَيْنَى وَحَامَتِي أُذْهِبُ عَيْمُ الرِّحْسُ وَطِيَّةٌ هُهُمْ نَطِهِ رَّنَطِهِ مَّلٌ عَامَةُ الإِنسَانِ خَاصَّتُهُ ومَنْ بَعْرُهُ وَهُوَ الْحُيْنِ أَنِفَا وِمِنْهُ الْحَدَانِيُ الْفَرَفَ كَلَيْ مُلِيهِ فَالْمُنْ وَفِد تَعْنِيفِ الْحَامَيْدِ وَفِي حَلَيْ لواحتم لأنف وتن وترن بهالخبر لاالد عالانه توكات دعاء لَعَالَسَ إِنْ صَوْفِكَ مَعَدُومًا فَكَانَهُ قالَ وَاللَّهُ لَا يَنْصَوُونَ هِ وَقِيسَلُ أَنَّ السُّورَ إَلَّ اقلها حَيْمُ سَوَيْنَ لَهَا شَامِنَ فَنَهُ وَكُوهَا لِشَهِ مَنْوَلَتِهَا مِثَا يُسْتَظَهُ مُ مِعَلَا شَيَاوُال النَّف من الله وَقُولُه لائيصَرُونَ حَلامٌ مُسْتَانَت كَانَهُ حِينٌ قَالَ فُولُوا جَدِيم قِياْ مَا ذَا يُكُونُ ا ذَا قُلْنَاهَا فَعَالَ كَايُنصَونِ فَي فَحِدِيثِ اسْ عَتَاشِ كُرَقَتْلْ يُحْمَانَكَ مِنَ الْعُلِدِ دُونِ الْعُلِمُ الْوَلْمُ فَيَعَامَهُ مُرْحَمْنَا ذَهُ سُرِحُ إِذُ سُرِحَكُمُ تُسْمِعُ الْمُعْمَ الُ فَيُدِّمِنَ الْمُدَةُ وَفَى زَوَا يِدِمِنْ كُلِّهُ فِي حَمَةِ وَالْمُدَةُ مِا لَتَعْفِيفِ الْمُرْوَقَلْ يُسْكِلَّ وَانْكُمُ الْأَزْهَ رَيْ وَيُطِلِقُ عَلِي إِنْ الْعَنْفِ لِلْجَاوَةَ فِي لَتَ السُّمَرِ مِنْهَا يَعِنْ خُ وَأَصْلَهَا حُمْتُ فَأ وَحَيْ بَعَنْهِ صَوَحَ وَالْعَالِمِهَا عِعَضَ مِنَ الْوَاوِالْحَلْدُ وَفَرَة أُواكَيَاوِسُه جَعِينِكُ الْعَجَالِهَ بَايِحُ جُهُ حُدِيدًا مَا الله الله الله الله عَمَى إلا يقو وَرَسُولِهِ مُدَيدً لَكُانَ السَّرَفُ وَالْحَاصِلِية اذا نَوَلُ أَرْضًا فِي حَيْدِ السُّنَعَوَى كُلِمًا فَعَنَى مَدَى عُوَآ الكُلْ كَايُدُرُكُ مُ فِيهُ عَيْنٌ وَحْقَ لِسَّارِكُ العَوْمَ فِي الْمِيْمَا يَوْعَوْكَ فِيدٌ فَنَهَى البِيُّ صَلِالَّهُ عَلِيْهِ وَسَهَمْ عَنْ دُلِكَ وَأَصَافَ الْعِينَ إلَى اللَّهُ وَيَهُ وَلَكُمُّ الْمُعْمَى لِلْعَيْلِ الَّذِي تُرْصَدُ اللَّهَا وِ وَالْإِمِلُ الَّذِي يُعْمَى الْعَمَا وَسَدِينِ لَاللَّهِ وَامِلِ الزِّكَاةِ وَغَيْرِهَا كُمَا جَيُعَمَ مِنُ الْعَظابِ المَقِيْعَ لِيَعَرِمِ الْصَّلَقَة وَالْخَيْلِ المُعَلَّ فِي تَيْبِيلِ اللَّهِ وَفَحَدِينِكَ البيضَ بِيحَالَ كَاحِينَ فِي الْأَرْبَاكُ فَعَاكَ أَبِيضَ أَمَا حَدٌّ خِيطًا دِيْ اَيْ فِلَهُ حِيْ اللَّهِ وَفِي زِوَا يَعِ انَهُ سَا لَهُ عَنْ مَا يُعَمِّ مِنَ الْمُزَّاكِ فَعَا لَكُ لُمِّ تَنَالُهُ أَخْفَا فُ الإِبلِ مَعْنَاهُ أَنَّ الإِبلُ تَأْكُلُ سَيَّى مَا تَصِلُ الْيُدا فَواهُهَا لِإِنْهَا الْمَا تَصِلُ النَّهِ عَشِيمًا عَلَى أَخْفَا فِهَا فَيْعَنَّى مَا فَوْفَ ذَلِكَ وْقَيْلُ الرَّادُ النَّهُ تَعِمَّى مِنَ الْمُزَّلِكُ مَعُدَعَنِ الْعَاكَةِ وَلَمُ يَسَلُغُهُ الْمِيلُ السَّا وَجَيُّهُ اذَا أَرْسَلِتْ فِي الْمُرْعَىٰ وَيُشْبِهُ انْ تَكُونَ هِنْ الأتراكة الني سَأْكَ عَيْمَا يُومُ أَحْيَا الأرْضِ وَحَظَرَ عَلَيْمًا فَأَيْمَةُ فَهِمَّا فَمَلَكَ الأَضِ الحيا وَلَمُ عَلِكَ الْاَمَّالَةُ فَأَمَّا اللَّهُ رَاكُ اذَا نَبَتَ فِي وَلِكِ رَجُلِ فَانَّهُ بَعِيْهِ وَعِينَ عَنِ وَ فِي حَدِيْكِ عَآيِشَةَ وَدُكُونَ عَمُنَ عَتَلْنَا عَلَيْهِ مَوْضِعُ الْعَامَدُ الْحُمَاةُ ثُونِدُ الْحَرالدي حَاهُ ثُيقًا كُ أَحْمَيْتُ الكَانَ فَهُ فَيَعِي إِذَا جَعَلْتُهُ حِي وَهَلَ اللَّي خَالَيْ تَعَظُونَ لَايَعْتُ وَحَيْتُهُ حِابَةً ادَادِ فَعَتَ عَنْهُ وَمَنَعْتَ عَنْهُ مَنْ يَقْدَدُهُ وَجَعَلَتْهُ عَآيِشَةُ مَوْضِعًا لِلْعَمَ

1/3

ا شرّگاه م

المشتريخ المات

مر المنافقة المنافقة

وبقري أي أمنعُهُما مِن إِنْ أَنشِب الهِمَا مَا لُومُدِّرْكَاهُ وَمِنَ الْعَلَامِ تَحُلَّ بُغِيْبَةٍ وَإِنْ صِلَحَهُ وَهَا أَلَاحَ وَهَا الْمَ المَوْتُ وَالشَّلْطَافُ النَّاسُ إِي لَقَا وُهُمَامِثُ لِ المَوْتِ وَالنَّاسُ يَغِوَاتَ خُلُوعُ الْحَوْمَةَ إ وعشن أوغيرد لك وكأن النفيج لانونز وَهِيَ مِنْتُ هَا شِيرِسِ الْمُعِنَيِّقِ الْمَدَّعَةِ أَبِيْ جَعْيِلُ فِيْكُوا لِيُمَامِ فبالمين تغضما والنكث فها يُقاف حَنِث في مَيْنِد تَعْنَتُ وكَالْدُمنِ وَالْمَوْيَةُ \* وَقَلَ نَكُرِّنَ فِالْعَدِيْثِ \* وَالْمَعَىٰ آتَ الْمَالِفَ الْمَالَنَ بَيْدِمَ عَلَى مَا حَلَفَ عَلِيْهِ أُوْجَنَتُ

إُفَلَ مِنْهُ الْكُفَّارَةُ وَفِيهِ لَهُ ثُلِمَانُهُ مِنَ الْوَلِدِ لَوْيِنَكُ فَوَا لَحِنْتَ آيُ لَوْيَلِلْعُوا مَنْكُمُ الْحَالِ وَيَجْوِينِ عَلِمْمُ الْعَلَمُ فِكُتُ عَلِمُهُمُ الْحِنْثُ وَهُقَ الْمِيْمُ وَقَالَ الْجُوْهُ فِي مِلْغَ الْعُلَامُ الْحِنْثَ اي المعصية وَالطَّاعَة وفِيهِ الْمُحَانَيَاتِي حِزَافَعَنَّ فِيهِ أَيْ بِتَعَبَّلُهُ نِتَاكُ فَلَكُ يَتَّنَّ أَيْ يَنْعَلُ فِعْلاً يَعْنَجُ مِومِنَ الْانِيْرِكَمَا تَقُولُ بَيَانَكُمُ وَيَجَيَّ جَاذَا فَعَلَ مَا يُعْمَجُ دِمِنَ الاللهِ مَا لَجنج وَمنه حَدِيثُ حَكِمْ سِجِوْامُ أَوَّائِتُ امُوْمُل كُنتُ الْحِنَثُ بِعَافِيْ إِنَا هِلِيَةِ أَيُ إِنْ تَعَبُ بِعَا إِنْ اللَّهِ وَمِنْ مُ حَدِيثَ عَالَبُكَ ذَكِمُ الْحَنْثُ إِلَى مَلْ رَبِي اَيُهُ الْنَسَبُ الْمِنْ وَالْمِنْتُ وَهَى الذَّبُّ وَهَذَا بِعَلْنِي الْاَوْلِ وَفِيهُ بَكِنُ فِهِ مُ الْمُلْكِ وظ المينت أي أوكِدُ الزِّنَامِنَ المعيني المعَصِيتُ ﴿ وَتُرَوِّي مِا لِمَا المُعَتَمَةِ وَالْبَا المُرْجَعِلَ في جَدِيثِ الْقَنْتُم وَيُسْتُرا عَنْ رَجُلْ ضَيْبَ يَجْجُنَّ رَجُلُ فَلَ هَبَ صَوْتُهُ قَالَ عَلَيْهِ الْبَيْمَ الجنجنة واش العلقمة حنث مواه كاستامن خانج الحلق والجعع الجناج كم معالمنيا وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْجِنَاجِيَ ابَيْ صَعَبَتْ عَنْ مَوَاضِعِمَا مِنَ الْجَوْفِ الْبِهَا وَلَحِيْثِ الْبِصَ كُمَّا عِندَ النِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدٍ وَسَلَمَ فِي كَيْلَةٍ طَلْمَا جُنْدُسْ آيَ سَبَرُيدَ الظَلِمَ وسَحَدِينُ الْعَشِقِ وْ قَامَ اللَّهُ لَهُ خِدِ سِيهِ فَيْدُ إِنَّهُ الْهُ الْفِي بَضِيَّ تَعِنُودِ أَيْ مَسْوِي وَمِنهُ فَولُهُ نَعَا فَ حتال عِيَ الْعِيْلِ جَنِيدٍ ومند حَدِيثُ الْعَنَرِ عَجَلَّتُ قَبْلَ جَنِيدِهَا مِنْ وَاتَّهَا أَيْ عَبْلُ الْعَرَى وَلَ تلتظ المشوق وشجي في عَرُفِ العَيْنِ مَنِسُوطًا وَفِيه دَكَنَ جَنَانَ وَهِي بَعَنْجُ الْخَاوَالنُونِ وَالْإِلَّا المعجمة وموضع فريت مين المدنينة في حديث اي ذين لوصليم حق تكونوا كاليم أي حَنْنَ مَا نَعْعَلُمْ فَيَ عَبُوا أَلَ مَسُولِ اللهِ صَلِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِم الْحَنَّ الرَجْمَعُ جَنِيعٌ وَهِي القَوْمِ الْفَوْمِ وَقِيْلُ الطَّاقُ الْمَعْنُودُ وَكُلَّ فَي مُعْنَى فَهِ وَخِيبَةَ أَيْ لَوتَعَيَّدُ ثُمْ حَتَى تَعْنِى فَهُورُكُ مُ فَيْدُ حَقَى بُذِخِلَ الوَلِيْدُ بَلَهُ فِي فَعِ الْعَنْشِ آيَ فَعَ لَا فَعَى وَقَيْلَ الْعِنْشَ السَّهَ كُلَّهُ رُوْسَ الْمِيَّاتِ مِنَ الْوَنَهُ والْمِيرِيّا وَغِيرُهِمَا وَقَيْلُ الْمُنْهَا شُهُوَامُ الْمُرْضِ وَالْمَالِحُ فِي الحكنيب الأوَّل وَسُنَّهُ حَدِيثُ شَطِيْعِ أَجِلْفَ عَابَيْنَ الْعَرْبَانِبِ مِنْ جُلَشَ فِي حَلِيْتِ نَاتِ إِن قَلِين وَقَلْ حَسَنَى عَن فَخِذَ يْدِ وَهُو يَتَعَنَّظُ أَيْ بَنْ مَعِلَ الْعِنُوطَ فِي لِيادِهِ عِندَح وجه إِلَى الْعِتَاكِ كَانَهُ أَدَّا جُرِبَةً لِكَ لِلسِّيعَةَ إِجُرِلاَ فِي وَتَوْطِيقُ النَّفْتِرِ عَلَيْهِ وَالصَّبْرِعَلَ الْعِلْا والجنوط والجناط واحته وفق ما يخلط من الطيب كاحتفاق المؤتى وأجنا فهم خاص ومنظما لحنب أفاتمؤد إكنا استنبقنوا بالعدّاب تكننوا بالأنطاع وتعنظها بالضيرلث لآ يُخِيفُوا وَبُنِيرِ وَإِنِي حَدِيْثِ ابن المُسَيِّبِ سَالَهُ رَجُلُ فَعَالَ قَتَلْتُ فُوكُوا أَوْجَنْظُيِّ تَعَالَ نَصَدَّقُ بِهَمْ إِلْمُ الْجِنْظُ بِضِمَ الظَّإِوَفَيْجَهَا ذَكَمَا لِخَنَا فِيرِوَالْجِنَادِ وَقَدُ يُعَالُ مِالِكًا المُمْكَلَةٌ وَنُونُهُ زَائِيةٌ عِنْدِ شِيْبَوَنِي لِانَهُ لَرْنِكِيْتُ فَعَلَلاً مَالْعَتِعُ وَأَصْلِية عِنْدِ الْأَخْفِيلِ وَفَيْ رَوَايَةٍ مِنْ قَتَلَ قُرَاجًا أَوْخِنظُمُا مَّا وَهُوَيُعَرِّمُ تَصَدَّقَ مَبَيْنَ أَوْعَمُ وَيَنِي الْعَنظَمَا نَصِي

الحنظث

حنف

عُ أَنَّ مُسْلِقٌ لِقُولِهِ تَعَالَى هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَيْحُوكُا فِي وَمِنْكُمْ مُؤْمِنِ وَق رَادَ الْمُخْلَقِيمُ خِنْفَا مَوْمِينِي لِمَا اخْلَ عَلَيْهُ المَينَاقُ السَّبُ مِرْتِكُمْ فَالْكِي نُوجَدُ آحَدُ لِلْأُوَهُيِّ مُفْتُ مَانَ لَهُ مَن مَّا وَإِنَّ أَسْوَكُ بِهِ وَاخْتَلَفُوا فِيهِ وَالْخَن وَهُوَالْمَايُّلُ الْيَالِمِسْلاَمُ الثَّابِتُ عَلَيْهُ وَلِلْسَبْ عَنْدَا لَعَبِ مَنْ عَلَدَ مِن ابِزُهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَكُمُ وَأَصْلُ الْحِنْفِ الْمُبْدِاحِمْتُ الْحَدَيْثُ وَ عَدِّا النِّهَ لَذَّ وَقَدْ كَرَبُ وَكُنُ فِي لِي عَدِيثِ وَعِبَدِّا نَهُ قَالَ لِرَجُلَ اذْفَعُ الْمَاكَ فَاك انْ اَحْنَفُ الْحَنَفُ إِقْبَاكُ الْقَدِّمُ بَاصًا بِعِمَّا عَلَىٰ الْقَدِمِ الْاَخْرَقِّى وَقَحَدِيثُنِي ثَهُ عَدَا الْأَمْ الْآلِنَ لَا يُعَنِّى عَلَى ثَيْدِا يَ لَا يَعِيدُ عَلَى عِيْدٍ وَالْحَنَقُ الْعَبُطُ وَلِجِتَنَ ما يَخْرُجُهُ البِعِبُ مِنْ جَوْفِهِ وَعَلِيمُ فَالْمَاجِنَاقُ لِيُحُوقُ الْبُكْلِ وَالْيَصَّافُهُ وَأَصْلَ ذَلِكُ فِي الْعِيْزِانَ بِعَدِفَ بِحَنْدِةً وَانْمَا وَضِعَ مَوْضِعَ الكَظْمِمِنْ حَيْثُ أَنَّ المَاجِبَالُ بِنَغُ وَالْكُظْمُرْ عِلْافِيهِ بَعَاكُ مَا يَعُنِنُ فُلاكٌ عَلَى جَرْفِهِ وَمَا تَكُظِمُ عَلَى جَرْفِ إِذَا كَمْ بِبطُوفِ عَلَى ا حِقْدِ وَدَغَلِ مُعَدِيثُ أَي جَهْلِ اللَّهُ تَحَكُّ انْزَلَ يَنْرَبُ وَإِنَهُ حَيْقٌ عَلَيْكُمْ وَم قُيْلَةَ اخْتُ النَّفِيْوِينِ الْحِرِثِ ﴿ مَا كَانَ صَرِّكَ لُومَنَفْ وَمُرَّكُمَا • مَنَّ الْعَا لْأَوْلُكُنَّهُ وَبَعِنَتَ بِعِ إِلَى الْبَيِّ صَلَى اللَّهِ عَلَيْءِ وَسَلَم فَيضَعَ لَمَّ الرَّحَت كُمُ بِعِ ايْ مَضعَهُ وَجُركَ بوخلكه نغاف تخلك القبي كابختكه ومذ وحينت طلحة الدفاك لغرق فأكتك الأمور اين الطنتك وهد بتك يُعَالُه الطَّعَين وَالنَّسَادِيدِ وَاخْلُدُمن بَينكَ الغُرِّس جَنكُهُ اذَاجَعَلَ فَحَتَكِوالاَسْفَلِحَبْلاَيغُودُهُ بِ انه كَانَ يُصَلَّىٰ إِلَى جِنْيِعِ فِي سَجِّلِهِ فَلِمَّا عُمِلُ لَهُ الْمِنْ كُنَّ عَلَيْدٍ فَحَنَّ الْجِدْعُ الْمُؤْاتِيْ نَزَعَ وَاشْتَاقَ وَاصْلُ الْحِينِينِ تَحِيعُ النَاقَةِ صَوْلَهَا اِثْرُ وَلَدِهَا ومندحَدِّ بِثُ عُمَ كُتَّا فالكالولبذبن عُقبَةُ بن ابِي مُعَيْظِ أَقْتَلُ مِنْ بَيْنِ وَإِنْنُ فَقَالَ عُمَرُ عَنَ فِيْحُ لِينَ الْهِ الْهُوَ مَثَلُ يَضِهُ إِلَى مَجُلِ يَنِيَى الْى نَسَبِ لَيْسَ مِنْهُ اَوْدَدُّ عِيْ مَا لَيْسَ مِنْهُ فِي يَحِيَّ كُالْمِيْ بِاللَّسْفِ احَدُسِّمَامِ المُنسِّدِي فَاذَ احَانَ مِنْ عَبْرَجُوهِ مِنْ أَحَوَانِهِ ثُمَّرَكُهَا الْمِيْضِ حَجَ لَهُ صَوْتُ يَخَالِفُ اصْحَاتُهَا فَعُرِفَ بِهِ وَمِنْ كَيَّابُ عَلَى الْمُعَوِيَدَةُ وَامَّا فَوَلَكُ كَيْنَ لْهُ أَرْفِحُ فَهُى يَجْنُ الْمِيْدِوَ تَعْطِفُ عَلَيْهِ وَهُجِدِيْثُ بِلَالِ اللَّهُ مَّ عَلَيْهِ وَرَقَعُ بنُ نُوْفَلُ فَفُ يُعَنَّبُ عَقَاكَ وَاللَّهِ لَكِنَ عَتَلَمُّوهُ لاَ يَجْلَ نَهُ جَنَانًا ﴿ لِكَنَاكُ النَّحْمَةُ وَالْعَظِفُ وَالْجِنَاكُ

حَنَقَ

حَنكُ

چَنَ

الرَّنْ وَالْهَجَةُ إِنَّا ذِلاَجْعَلُنَّ قَبْنُ مُفَضِعَجَنَانِ أَيْ مَظِنَّةٌ مِنْ يَحْمَدِ اللّهِ فَاعْتَعُ بِهِ منتن الما منتع بفتون القالحين الدين فيلوا في سين اللهم الماضية فترجع دِلِكَ عَالًا عَلَيْكُمْ وَشُبَّةً عِنْدَالْنَاسِ وَكَانَ وَنَّهُ عَلَى دِيْنِ عِينَى عَلَيْدِ السَّلامُ وَهَلَكُ قُهَ عَلِيهُ النِّي عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّهُ قَالَ للبِّنِي عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنْ بَدْ يَحْفِي فِمُكَ لأَنْصُلَّكُ نَصْرًا مُوَثِّرًا إِلَّهِ وَفِي هَذَا نَظُّنُ فَا قَ بَلاَلًا مَا عُلِبَ الْمَعَد إِنْ أَسَّا لِمُرْمِنَه الحَلِيثُ انَهُ وَخَلَعُلَامِيسَ لَمُ وَعِيْدٌ هَاعُلامٌ مَنْتُمَّى الْوَلِيْدَ فَعَالَ اتَّعَذْنُدُ الوَلَيْدَ حَنَانًا غَيّرُوا التُّمَهُ أَيْ سَعَظَفُونَ عَلَى مَلَ المُلِيتَ مَرَوَعِتُونَهُ وَقِي يُوانِهُ إِنَّهُ مِنْ لَهُمَا الفَاعِية فَحَيَي ان يَسَتَى بِهُ وَمِنْ لِهُ حَدِيْثٌ زَمِدِ بِنِ عَيْرِق بْن نُفَيْل جَنَّا نِيْكٌ يَا رَبِّ اَيَ الْحَمْنِي تَحْمَدُ بَعْدُ تَحْمَةٌ وَهُوَمِنَ المَصَاكِينَ المَنْتَاةِ الَّتِي لَا يَظْهُ فَعَلَهَا كَلَّمَا وَشَعْدَيْكَ وَفِي المَمَا اللَّهَ تَعَلَّى للِتَنَانُ وَهٰى بَنْفُدِيْدِ النَّوْنِ النَّحِيْمِ بِعِبَاكِه فَغَالُمْنَ النَّحْمَةِ للمَّاكَفَةِ وَفَيهِ ذكراً لِعَنَّابِ هُ وَلِهَا الْوَرْبِ وَمِنْ لَهِ مِنْ مَكَنَّهُ وَأَلْمَ بِنَانَةِ لَهُ ذِكْنَ فِي مَسِّينِ النِّي صَلَّى اللّهُ عَلَيه وَسِلَّم الْكَبُدِيرِوفِ حَدِيثِ عِلَى إِنَّ هَذِهِ الْكِلاَّ بِالِّيِّي لِمَا أَرْبَعَدَ أَغَيْبِ مِنَ الْحِنَّ الْحِنَّ حِيَّمِنَ الجِنُّ بِهَا لُهُ خِنُونَ مَعِنُونَ ثُمُ يُغِينُ زَمَا مَّا قَالَ إِن المُسْتِبِ الْحِرُ أَلِكِلاَ وَ السَّوْءُ المَعَيَّفَ فَ ومنقحدنث اس عَبّاس الميلاب من العالق وهي صَعَمَنهُ العن فا ذَ اغْسِلَتْ لَم عند طعام أفالنّوا لَهُنَّ فَانَّ لَهَا أَنْفُتًا جُمْعُ نَفِينَ إِي الْهَا نُصَيْبُ مِا عُنُهَا فِيهِ لَا يَعُنَّىٰ شَهَاكَة ذِي الطِّنَّةِ أَلْحِنَّا المِحَنَّدُ العِدَاوَةُ وَهِي كُعَدُ فِلِيْلَةٌ فِي المِجْنَدِ وَهِي عَلَى قَلْمَهَا قَدْ جَأَمَتْ في طِيحَ فضع فِالْحَلَمِينِ فهنسها قولة الارخل مبنه ومن أخند حثكة ومنها حديث معاوية لقدمتعني القدي مِن دُوي الْمِنَاتِ هِي جَعْ حِنْدٍ فِي حَدِيْدِ صَلاة الْجَمَاعَةِ لَوْرَجُن إَحَدُمِنَّا ظَهُمَ اي يَتَّلِينه لِلْكُوعَ بْغَالُ حَنَى كَعِنى مَجَنَى ومنه حَدِيثُ مُعَالِدُ وَاذَا رَكَعَ أَحَدُ حَلَيْهُ سَفَ إُعَيْهِ عَلِي فَيِنَ يُدِوَلِعُنَا هِكُنَ ا فِي الْحَرَيْثِ فَإِنْ كَانَتُ مِا لِمَا فَإِنْ حَنَا ظَلْهُ وَا ذَاعَطِنَهُ وَانْكُنَ مالجيم فكؤمن حناا لزَّحْل عَلَى لننَيُّ اذَا تَكِبَ عَليْدٍ وَهُمَا مَنْقَارِمَانِ وَالَّذِي قَولِنَا هُ فِيكَابٍ مسل الحية وكضناب المندي بالخاصية حدنك وجراليكودي فرايت فالتنافية العجارة والكفاف الدي عافي عالى الشري المنافي المنافي المعنى المعنى والمعنوظ الما هُوَيَعِينَ مِالْعَاايَ يُكِبُ عَلِنِهَا يُقَالُ جَنَا يَعْنَاجَنُوا ومنه الْعَرِيثُ قال لِنَمَا يُولا يَعْنَا عَلِنَكُنَّ يَعْدِيٰ لِمَا الصَّابِرُونَ إِيْ لَا يَعْطِفُ وَلَيْبِعِينُ مُعَالَبَ حِمَا عَلِيَهِ يَعْنَقِ وَأَجْنَا يُعْرِي وَمِنِهُ الْحِدَثِينُ أَنَا وَتَسَفَّعَا الْحَدَّيْنِ الْعَانِيَة عَلَى وَلِدَهَا حَمَّاتَيْنِ يَوْمَ الْعَبْمَةِ وَأَسَّامَ بَأَصَعِهُ الْعَانِيَةُ النَّى نُعَيْمُ عَلَى كَلِّهِ هَا لَا نَهَ يَحَجُ شَفَعَةً وَعُظِفًا وَمَيْهُ ٱلْعِنْ لِلْكَفَى فِنَعَاقُهُ فِي اَخْنَاهُ عَلَى لَهِ وَانْهَاهُ عَلَىٰ مَخِج وَانْمَا وَجَدِ الضِّمِيْرَ وَامْطَالُهُ ذَهَا ثَا الْلِلْعَنْ تُعَدِّرُهُ ٱخْنَى مَنْ وُجِدُ ٱوْخُلِقَ ٱوْمَنْ هُنَاكَ وَمَسْلَهُ فَوَلْهُ اخْسَنَ النَّاسِ وَجُمَّا وَأَحْتَنُ مُخُلُقًا يُونِدُ

وَ عُوالَّالِهُ الْمُعْتِينَ

الما

1.00

والحنوة كالقعايعي فالصلاة وهواك يطاطئ كاشه لوَضَلَيْمُ حَتَى لَكُونُوا كَالْجُنَايَا هِي جَمْعُ حَ ، كَانْوَامَعَهُ فَأَشِّرُ فُوا عَلِي حَيْنَ وَاقْرِمِ فَإِذَا قُبُوسٌ لَغِينِهُ آيٌ بِعَيْث بِنَعَطِفُ الْعَادِيُ وَهٰوَ مُنِعَنَاه أَيْضًا وَمَعَانِي الوَادِي مَعَاطِعُهُ مُدُومَتَ مَّاءِ تَعِيْبَيْهِ ﴿ صَّافِ مِا بَطْحِ ٱخْتَى وَهُنَّ في وَأَبْرُدُ وَمِنِهِ الْحَدِيثُ إِنَّ الْعَدُ فَي مُؤْمِرُ خِنَانِ حَكُمْنُوا فِي أَخْنَا و كانية و في الِّي تَعْنِي ظَفْرَ السَّيْعِ وَتَكُلُّهُ مَلَ ا و فيه رب تعب لنوبي واغي ل عن اي الي ومندا لدنيك اغ عُوْمِنَا إِي الْمُنَا وَلِمُعَمِّ الْحِيَا وَتُصَمُّ وَقِبْلُ النَّعُ لُغَدُّ الْحِيَّانِ وَالْفَهُ لُغَةُ الزَيَاسَنَبُعُونَ حُنُومًا اَ جُنْهُعُونَ صَوَيًا مِنَ لَهِ تَمِومِنِهُ الْحَدِيثُ اِوَا دَحَلَ الْحاهُ فأ تَوْيًا لَا يُخَادِثُ عَلَينَا حُومًا ومندا لِحَدِيثُ إِنَّ الْجَفَا وَالْحُوبَ فِي أَهْلِ الْوَبِرِ وَأَلْصُوفِ وَفِيهِ أَنَّ يَجُلًّا شَالَهُ الدِّذِي فِي إِلِيهَا هِ فَعَالَ اللَّكَ يَوْيَدُ قَالَ نَصَعُرْ يَعْنِي مَا يَا تُمُ بوان صَبّ وتَعَقَّبَ مِنَ اللهِ ثِمُ إِذَا تَوقَاهُ وَأَلْغَالِعُن عَنْ نَفَيْنِهِ وَتَقَيَّلَ الْعَوَيةُ هَا هُمَا الْأُمُّ وَالْجُرَمُ ومنعا لحنيث اتَّعَوُّا لَلْهَ فِي الْهَوْمَا لِهُوْمَاتِ يُولِدُ النِّسَاءَ اللَّهِ اللَّهِ لَا يَسْتَغْنِينَ عُ عَلَيْهَ نَ وَشَعَقَدُ هُنَّ وَكُانِدٌ فِي الْكَلِّمِ مِنْ حَدُفِ مُضَافِ تَعَدِيثُ ذَاتُ جُورَةٍ وَذَاتُ جُوبَاتٍ وَلَا يَوَبَهُ الْحَاجَةُ وَمِنِهُ حَدِيثُ الدُّهَا اللَّهَا الذَّكَ أَزْفَعُ حَوْمَتِي آيَ جَاجَتِي وَفِيدٌ الدُّا عَا ابُوبُ ازَادَ الديطِلِقُ أُمَّا بُغِبِ فَعَا لَكَ النَّيْ عَلَيْهِ الصِّلَاةُ وَالسَّلَامُ التَّ طَلا فَ أُمَّا بِي لَحُون أَبُ لَوَجْتَةُ أَوْا مُروَا مَا أَمُّهُ بِطِلاً قِهَالاً نَهَاكَ انْتُ مُضْلِعَةً لَا فَي دِينِهِ وَفَي مَا ذَالَ صَّغُوانُ بِتَعَيَّبُ زِجَالُنَا مُنْدِ اللَّيْلَةُ لِوَالتَّحَوُّبُ صَوْبَ مَعَ نَوجُع لَهَا دَبِوْ ضَيَاجِهِ بِالدُّعَاوَبَهَ عَالَمَا مَنْصَوَبٌ عَلَى الطَّوْفُ وَالْجَوْمَةُ وَالْجِيْبُهُ الْهَتُرَفَّلُجُنُّ كُانَ اذَا قَلِ مَن سَعَ غِي قَالَ أُيبُونَ مَا يُنون لِرَتَنَا جَامِدُ وَنَ حَوِيًا حَوْمًا وَفِي مَحْسُلَ شِلْ صَلْ لِا مَا تُهَا وَنُهُمَ الْمَا وَنُعْتَعُ وَتُكَسِّنُ وَاذَا نَكِّ وَخَلَهُ التَّوْيِ اَفَعُولُهُ جَوْيًا جُورًا بَنْزِلَة فُولِكِ سَنَيًّا سَنَيًّا كَانَهُ لَتَافَتَعَ مِنْ ذِعَابُهِ رَجَّدَ انوالعَاضِ فَعَفَ انْدُبُرُتُ فَيَوْمَا نَغْنِيهِ الْجُوْمَارُفِحُ الْقُلْبُ وَقِيبُ لَهِي الْنَفْسُ وَفِي

جَوَب

الَهُ قَالِكَ لِلْنَمَا يُوالِيَنُكُنَّ يَنْهُمُ هَاكِلُانِ الْجَعْلَيُّ الْجَعْلَ مَا لِلْكَالِمُ الْجَعْلَ وَهِمَا لَّذِي نُولِتَهُ عَايِشَهُ لِمَنَّا جَاكُتُ إِلَى الْهَتَى فَي مَفْعَدِ الْجَعَلِ فِيدِ قَالَ الْمُثَّن الىَ النِّي صَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُوَ يَبْنِهُ الظَهْ تَى مَعَلَيْهِ خَبِيْضَةٌ حُوْتَيَنَّةٌ ﴿ هَكَلُ الْجَلُّ اَعْرِفُهَا وَكِلَاكَا بَحِنْتُ عَنْهَا فَلَمَا فِلْمَا فِلْمَا عَلَى عَنَى فَكَا فِي رِوَا يَهِ أَنْحَرَق حَيْبَطَنَهُ حَ لَعَلَهُا مَنْسُوْرَةُ إِلَى الْعَضِيلِاتَ الْعَنْكَالِيَجِلُ الْعَصِيدُ الْعَظِيَّ الْعَظِيَّ الْعَظِيَّ الْعَالَاقَ الْعَنْدَ لَكِ الْعَصِيدُ الْعَظِيَّ الْعَظِيَّ الْعَصَدِيدُ الْعَظِيَّ الْعَظِيَّ الْعَصَدِيدُ الْعَظْمَ الْعَصَدِيدُ الْعَصَدِيدُ الْعَظْمَ الْعَصَدِيدُ الْعَظْمُ الْعَصَدِيدُ الْعَلَمُ الْعَصَدِيدُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَصَدِيدُ الْعَصَدِيدُ الْعَلَمُ الْعَصَدِيدُ الْعَصَدِيدُ الْعَلَمُ الْعَصَدِيدُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَالِي الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَالِ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلْمُ الْعَلَمُ الْعَالِي الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ رَجُلُ سَبَعَى حَوْلَكُما ظَلْلَهُ اعْلَمْ فَيْ عَلَى أَنَهُ كَوَى أَشْعَكِ بِنَ ذُرَارَةَ وَقَالَ كَا اَدَعُ وَنَفْتُي جَنْجًا مِنْ أَشْعَدُ الْجَنَجَامِنَ الْجَاجَةِ آنِ لا أَدَعُ سَنَيًّا انْهَى فِنِهُ بِولُهُ الْأَفَعَلَّتُهُ فَافِي خِ الأَضْلِ الرِّبَيَّةُ الِّي يَخِتَاجُ إِنَّ إِزَالَتَهَا ومنه تحدِيث قَتَاكَةَ قَالَ فِي سَجَّكَ حَرِيم أَث كَيْجُكُ بِالْحِرَةِ مِنْهُمَا إَخْرَى لَلْمَكُونَ فَيْ نَغْيَكُ مِنْهُ شَيْحٌ وَذَلِكَ إَنَّ مَوْضِعَ الشُّجُودِ مُرْ مَغْيَنَكُفُ هِنِهِ هَلَهُ هَ فِي آخِيَا كُنِهَ الدُولَى عَلَى تَعَلَى تَعَلَى مَنْ أَوْاَخِي النَّانِيَة عَلَى يَتَأْمُونَ فَاخْتَا النَّانِبَة لِإِنَهُ أَحْوَظُ وَإِنْ كَتِنْعُ لَرَ فِي مَوْجِعِ المُنتَدَ اوَأَنْعُرَى حَبَنُ وَفِيْهِ قَال لَهُ يَا رَسُّولَ اللَّهِ مَا تَكُتُ مِنْ جَاجَيَةٍ وَلَادَ إِجَدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَا تَكُتُ شَيًّا دَعَنْنِي لَعْنِي اللَّهِ مَرَالِعَ النِّي اللَّهُ وَقَدْ رَكِبُ وَدَاجَهُ البَّاعِ لِحَاجِنِهُ وَالْأَلِثُ فِهَا مَنْقَلِيَةُ عَنِ الْوَاوِمِنَهُ الْحَدَثِ الْوَاوِمِنَهُ الْحَدَثُ الدَّا قَالَ لِرَجُلِ شَكَا الْمُنِدِ الْجَاعِدِ الطَّلِقُ إِلَى هَذَا الوَادِي وَكُنَّدِعْ جَاعِا وَكُوْمَا إِنْ الْ عَشَى بَوْمًا الْهَاجُ صَنْ بُ مِنَ الشَّوْلِ الوَاحِدَةُ عَاجَدٌ فِي حَدِيثُ الصَّلاَّةِ فَمَنْ فَمَ لَهُمَ ا قَلْبَهُ وَجَاذَ عَلَيْهَا بِجُدُودِهَا فَهُو مُؤْمِنَ آيُ حَا فَظَ عَلَيْهَا مِنْ جَاذَ الإملَ يَجُوجُهَا حِنْ إذا جَازُهَا وَجَمَعَهَا لِبَسُوتُهَا وَمَنْهُ حَدِيْتُ عَالَيْنَ عَالَيْنَ تَضِفُ عُمَرَ كَانَ وَآلِلَهُ أَخُودُنَّا لَيْنَ وَخِيهُ الْأَخُودِيُ الْهِ كُالْمُنْ صَالِمُ فِي أَمُونِي الْحَسَنُ الْسِيَافِ فِي الْأُمُونِي وَفِي مَا ثَلَثَةٍ فِي فَهِ إِلَّا بَدُولَا يُقَامُ فِيهِ مِوالصِّلَة أَلِاً ظَهِ اسْتَعَقَّدُ عَلِيهِ مُوالْ عَلاثُ آي اسْتَوْلَى عَلَيْهِ مُروَجَوًا هُمُوا لَيْهِ وَهَ فِي اللَّهُ ظُهُ أَحَدُ مَا تَحَاعَلَ الرُّضِّ لِمِن عَلَالِ خَارِجَةٌ عَنْ أَخَوَا تِمَا نَعُوا شَنَعَالَ وَاسْتَفَامَ وَفِي ﴿ إِنَّا مِنَا مُؤْمِنُ الْعَنِيفُ لَكَاكُمُ العادوالحال واحده وأحنس الجاذ كلنقنه المنت وخوما يتغ عكندا للندمي الغَرَيْ ابُ خَنِينَ الطَّلَقِينَ الْعِيَالِ ومن الْعَدَّيْثِ الْمُحَدِّلِيَا تَبَنَّ عَلَى النَّاسِ لَصَالِ يُغِيُظُ فِيْهِ الزَّجُلُ عِنْمَةِ الْمَانِيِّ حَمَّا يُغِبُطُ الْمُؤْمُ أَبُوا لْعَشَقَ صَرَبَهُ مَثَلَا إِفِلَّةِ الْمَالِ و في حَدِيثِ قُينَ عُمَايَكُ جُوْدَاتِ الْحَوْدَاتُ بَعْلَةٌ لِهَا قُصْتُ وَوَيَى وَلَوْنَ الْحَوْدَاتُ بَعْلَةٌ لِهَا قُصْتُ وَوَيَى وَلَوْنَ الْحَوْدَاتُ بَعْلَةٌ لِهَا قُصْتُ وَوَيَى وَلَوْنَ الْصَغَرَ ا لُوْيَوْلِنُ عَتِي وَحَوَادِي مِنْ أُمَّتِى ايْ خَاصِّى مِنْ أَصْحَابِي وَفَاحِرِي وَمِنْهُ أضَابُ المَيْنِي عَلَيْهِ السَّلَامُ أَيْ خُلَفًا وُهُ وَإِنْضَانَهُ وَإَضْلَهُمِنَ التَّجِينِ التَّيْنِيضُ فينِلَ ا عَمْ كَانُوا فَعَنَا نَعْنَ يُحَوِّنُهُ فِي النَّيَابِ إِي يُبَيِّضُو لَهَا ومِنْ الْخُبِي الْعُوانِي أَيْنِ

جوج

حود

حور

مَعَّ مَغِدَ مِّعَ عَاكِ لِمُ نَهِدِي الْحَوَارَبُونَ خَلَصًا لِمُؤْتِدَا وَمَا وَمَا وَمَلْهُ الَّه حُلَّ عَيْدُ وَفَي حَدِيْثِ صَغَةَ الْمِنَّةُ الْقَ فِي الْمَعَنَّةِ لَهُ مَّعًا الْمُؤْمِر الْهِ تكتَّهَ ذِكُ ٱلْيُوسِّ العِبْنِ فِي الْحَدِيثِ وَهُنَّ أِسَّنَا أَهُلِ الْجَنَّةِ وَاحِدِتُهُنَّ جُورِ كَافِي لِيبَكَ بُسَاضِ الْعَيْنِ الشَّـبِينَةُ شَوَادُهَا وفِي نَعُوٰذُها لَهُوسَ الْحَوْرَ بَعَلَالُكُوْ آيُ مِنَ التَّقْصَانِ مَعِنَدُ النَّادِةِ وَقِيْلَ مِن فَسَاكِ أَمُوْرِنَا مَعْدَ ضَلاَحِهَا وَقَيْلُ مِنَ النَّجَوَعُ عَنِ الْحَيَاعَةِ بَعْدَ أَنْ كَمَّامِهُمْ وَأَصَّلُهُ مِنْ نَعَضِ أَلِعَامَةِ بَعْدَ لِمَيْهَا فَ حَديثُ عَلى حَتَّى يَرِجِعُ الْيَكُمُ الْمَاكْمَا بِعَورْمَا بِعَنْمُ الدِانِ بِعَالِ دَلِكَ بِعَاك عُلِيَّةً فَهَارَدُ السَّحَوْمُ النَّ جَوَانًا لِي وَقِيلُ إِلَّا وَبِوالْخَمَادُ وَالْخِفَاقُولَ الْ الجنوي التُجْقِع الْيَالْنَعْض وحَدحَونيفُ عُبَاكَة يَوْسَكُ أَنْ يُوكَى الرَّحُلِ مَنْ يَحَ الْمِيَالِينَا قُرَأَ العَرْبَ عَلَى لِنَا بِ يَحْلُهُ فَاعَادَهُ وَالْدَاهُ لَا يَعُونُ فَكُمْ لَمُ كَا يَعُونُ مُاحِبُ العمار الميت أي كيرجع في وتعين وكاينتفع عاحَفِظ مِن العراب ال ينتفغ مالحنا في المبتب ضَاحِبُهُ وفي عَدنت سَطِيح فَلَيْحِ رُحُوانًا أَي لَوْيَزْجِعُ وَلَمْ يَرْحُ العدنية مَنْ دَعَا رُخِلِاً مِالكُفَى وَلنني كَ لَذَ لِل عَارَعَلنِهِ ايْ يَجْعَ مَا نَسُبُ البِيدِ وصَمِحد نِثُ عَابِشَةَ فَغَسَّلَهُا مُعْلَجُهُمُ مُنْهُا شُمَّرا كَعَرُكُمَا البِيدِومُ بَعْضِ السَّلْف لُوعَتَرِثُ مَجُلَّاما لرَّضْع كَغَيْدُتُ أَنْ يَعُوْمَن فِي ذَا وَهُ أَيْ اَكُونَ عَلَيْ مَجْعُهُ وَفِيهِ إِنَهُ حَتَى اسْعَبَ بِنَ زُنَّلَ فَعَلَى عَلْحَانِقِيهِ حَوْمَ لِي وَقَايَةِ الْعُافِ وَحَجًا فِي رَقَبِيهِ فَحَوَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلِيَهِ وَسَلِ جَدِيدَةٍ \* الْحَيْزُ كُيَّةٌ مَلَقَى ثَ مِنْ حَادَ يَكُونُ ا ذَا نَجْعَ قَحَوْمَ ا ذَا كُوَاهُ فَا ذَالْتِهَا لِمِنْ الْعَلَىٰ الْمُلَّا أَخْسِرُ بَعَتْل آبِ جَهْلَ قَالَ التَّ عَقْدِي مِهِ وَفِي نَصِيَتَنْ فِي خَوْثَلَ فَانْظُرُ وَا ذَكِنَ فَنَظُرُ وَالْش حَيَّةِ كُونى لِهَا وَقَيْلَ مُعَيَّفَ مَوْ اللهُ لَاتَ مَوْضِعَهَا يَلْيَضَ مِنْ أَشَّ الحَيِّ فِي حِتَابِهِ لِوَفْدِ هُذَانَ لَهُ مُرِنَ الصَّدَقَةِ النِّلَا فِ وَالنَّابُ وَالْفَضِيلُ وَالغَانِصُ وَالكَّبْشُ الْحَيْ فَيْ مَنشُوبُ الْيَالِحُونَ وَهِي جُلُودُ تُتَّخَذَرُ مِنْ جُلُودِ الصَّابِ وَفَيْلَ هُومَا دُبِعَ مِنَ الْحُلُودِ بغَيْوالعَضْ وَهْقَ آجَدْ مَا تَجَاعَا أَصْلِد وَلُم يُعَاجَعُ الْعِلْ أَاحِ حَبِيعَ اللَّامَةَ حَاصَ يَجُوْثُ الْمُسْلِقِينَ أَيْ يَجْمَعُهُمْ وَلَيْتُوفُهُ وْحَالُهُ يَجُوثُمُ إِذْ إِفْبَصَاهُ وَمَلَّكُ وَاسْتَبَدُّ مِهِ وَمِنْ حَدٌّ يَثُ ابِنُ مَسْعُودِ الْإِنْ مُرْجَوَّا فَالْقُلُوبُ هَلَدَ ارْوَاهُ مَنْ يَنْشَدُهُ الواومين عان يَعُونُ ايَ يَعِمَعُ القُلُوبِ وَيَغْلِبُ عَلِيْهُ وَالْمَصْ فَيُ مُرَالِدُ لِإِللَّهِ وَقَدُ تَعَبُّمُ ومِنِهُ حَدِيثِ مُعَالِي فَتَعَوَّمُ كُلُّمُهُمْ فَصَلَّا مَا لَكُ فَا خَفْيِفَةً ا يَ تَعَيُ الفَحَ ويُروَى بِالْجِيْمِ مِنَ الشَّرِعَةِ مَا لَشَتَهُ لُومِنِهُ حَدَثِيثُ بَاجِيجٌ فَحَيْنِ عِبَادِي الْمَالْطُغِيّ أيُاضِمُ أَلَيْهُ وَالرِّوَاتِ فَيَجِّنَ مِالْتَ إِدومِيم حَدِينَ عَمَرَهَا كَ لِعَالِينَةً بُومُل كُنْدُقِ

صلايده لم م

مَا يُوْمَنَكِ أَنَ يَكُونَ مِلْأَهُ ۗ أَوَجِوَنٌ وَهُومَ فَولِهِ تَعَالَى أَوْمُتَحَبِّرًا الْحَصِهَ أَى مُنْضَمَّا النها فالتيورط لتحتي والانجيان بمغنى لاومنه حديث ابي عبتك وقدانيكان عَلَجَلَقَة فَشِيدَتْ فِحِبَّلَ حَدِالنِّي صَلَى لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَوْمُ الْحَدِا أَيُ اكْتُ عَلَيْها وَجَمَعَ نَعَسَّهُ وَحَمَّ يَعْضَهَا إِلَى عَيْنِ وَمِنْهُ الْعَيْنِيثِ فَعَيْ حَوْزَةَ الْاِنْلَامَ آيُ جُدُودَهُ وَلَكَامِي وَفَلاَ مُنْ مَانِعٌ لِحُورَتِهِ أَيْ لِمَا فِي حَيِنِهِ وَالْحِينَ فَعَلَهُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنا لِمَا عَنْ وَمِنْهُ الحسن فانداني عندالله س م واحد يعوده فها يحوَّرُ لَهُ عَن وَ السِّه وَي مَا تَعِيَّى العَيِّقُ رُمِنَ الْجُونُةِ وَهِيَ الْجَانِبُ حَالِيَعَ مِنَ النَاحِيَةِ مُبِعَاكُ بَحِقَى وَعَيْنَ إِلَمْ اَتَ النَّعَوُّنُ تَغَعُلُ وَالنَّحِ مِنْ فَعِينُ فَ وَاعَا لَمُ يَنْتَعَ عَنْ صَدِّيْ فِي السِّيْدَ فِي السِّنَةُ فِي نَوْجِ وَلِكَوْ وَهِ حَلِيثِ عَايْشَةَ نَصِفُ عُمَرُ كَانَ وَاللهِ أَخِوَىٰ مَّا هُوَ لَعَسَنُ الشَّيَافَ للأُمُونِ وَفَيْهِ تَعْضُ النِغَانِ وَقِيسُ لُهُ وَالْخَفَيْفُ هُ وَيُرْوَى بِالْدُّالِ وَقَدْ نَعَدَّمَ فَى حَدِيثِ أُحْدِ فيجاسوا العبرق صوريا حتى اجمه صوه مرعن المعاله مرائ ما لغوا النكايد فهم واصل المحق سلك المحيلاط ومُه الكه الصَّي وَيَجُلُ الْحَقْ الْمُعَالِكُهُ الصَّفِ وَيَجُلُ الْحَقَقُ جَدَّ لا بُودَهُ الْمُحْتَ حَدِيثُ عُمَرٌ قَالَ } فِي العَدَ بَسِ مَلْ تَحُولُتُكَ فِتِنَةُ أَيْ ثُعَا لَطُكُ وَتَعْتَكَ عَلَى مُحَوْفِهَا وكُلْ وَخِع خَالَظِنَّهُ وَوَطِيْتُهُ فَقَلْ حُسَّتَهُ وَجُنْتُهُ وَمِنْهُ حَلِينُهُ الدَّخَرُ فَالْ لَيَخَفُّهُ الْمُ ٱنْ جَارِيَةِ آخِيْكَ تَعُوْشُ النَّاسَ ومنه حَدِيْثُ الدَّجَالِ وَانَهُ يَعُونُ ذَيَ أَنَّهُ وَفِ حَدِيثُ عُمَرَ فِي عَبْدِ العَذِيْزِ دَخَلَ كَلِيُوفَقُ فَي عَلَى فَيَّ مِنْهُمْ يَتَعَقَّسُ فِي كَلَامِهِ فَعَاكَ حَتِرُوا التَّحُقُ تَن تَعُعُلُ مِن المَحْوَقِ وَهُوَ الشَّحَاعُ آي يَنشَّعَ فَيْ كَلَامِدِ وَيَجَلَ وَكُنْ يَبالْفَقْبِلَ هُوَيْنَا هَابُ لَهُ وَمِنْ وَدُهُ فِيهِ وَمِنْهُ حَدِيْثُ عَلَقْمَةً عَ فِنُ فِيهِ تَعَيَّرُ الْقَوْمِ وَهَيَا ثَامُ الْ مَا هُمَهُ وَلِنَكِتُعَهُ وَوَيْزُوقِ ما لِشِّينِ فِي حَدِيثِ عُرَرُولُوبَنِتِ وَجُوَيْدِ الْحَكَامُ أَيْ وَ وَعَقَكُ وَالغَرْبُ الْمُسْكِلُ مِنْهُ وهِبِهِ مَنْ حَرَجَ عَلَى أُمَّتِي بَغْتُ لُرُوهَا وَفَاحِهَا وَلا بِخَاشَ المؤمنية أي لايغرع لذلك وكايكتون له ولاينف ومنه ومنعظمة المناخب يَجَاشُ مِينًا وَأَلْحَاشُ مِنْهُ أَيْ بَنْفِرُمِتَى وَإِنْفِرُمِنْهُ وَهُوَ مَظِاوِعُ الْخُوشِ اليِّفَانُ وَذَكِنَّ المَرَوِيُ فِي الْيَا وَاغَاهُومِنِ الوَاوِومِنِهِ حَدِيثِكُ سَمُرَةً فَاذَاعِنْكُ وِلْدَاكُ فَهُ فَيَحَيُّهُم وَيُشِلِحُ يَنِفُهُمْ آيُ يَجْدَعُهُمْ ومنه حَدِينِكْ عُمَرٌ إِنَّ رَجُلُينِ اصَّا مَاصَيْدٌ افْسَلَهُ احَدُهُا وَاجَّآ الم حَنْ عَلَيْهِ يَعْنِي فِي الاجْتَامِ عِنْ يَعَالَ حُسْنَ عَلَيْهِ الصَّيْلُ وَأَحَسَّتُهُ اذَا نَغُرَهُ نَعْنَى وَسُقَتَ وَالْيَهِ وَجَعَتَ مُ عَلَيْهِ وَمِنْهِ حَدِّيثِ ابِي عُمَرَ اللهُ دَخَلُ أَرْضًا لَهُ فَراى حُكَبًا فَعَالَ أجنشوه غاوفي حبس معوية فل انجياسة اي حركته وقص فحفه فالامون وحبت عَلِقَمَةَ فَعَ فَتُ فِيهِ يَحِقُنُ الْغَوْمِ وَهَيْأُ كُنُهُ مِنْ الْخَالِبِ الْمَتَوْمُ عَلَى فَلَانِ إِذَاجَعَلُوهُ تَظْهُمُ وتعوشوا عنه إذا تنعوه في حديث على اله قطع ما فصف اعن اصابعه من كمية وسم

صوله والتَّخِيِّ

حَوْيَنَ

حقی

جحض

حان حَوَضَ

حَوَظِ

جَوْفَ

جَوَقَ

حَوْلِ

وَإِلَىٰ الْفِيَاطِحُّصُّهُ أَيْ خِطْ أَكْمَامَهُ مِعَاضَ النُوبَ يَعْوَضُهُ جَوْصًا إِذَا خَاطَهُ وَمِنه الى تَنُوكُ وَقَالَ ابْنُ النِّحَقُّ هُوَ الضَّاكِ المُعْدَمَة فِي حَدِيْثِ أُمَّا مَا لَاظَهُنَ مَا نَهُ فَزَمَ جَعَلَتْ يُحِوِّفُهُ أَيْ يَعْعَلُ لُهُ جَوْصًا يَجْتِمُعُ فِنِهِ إِلَا فِي حَدِيثِ لَعَبَّاسِ فُلْتُ يَارَسُولَ الله مَا أَغَنَيْتَ عَنْ عَمَّكَ يَعْنَى أَمَا طَالِبَ فَانَهُ كَانَ يَعْوَظِكَ تَعْصَبُ لَكَ تَعَاظَهُ يَحُوطُهُ حَوْظًا وَحِيَاظًا إِذَا حَنظَهُ وَصَانَهُ وَذَبَّ عَنْهُ وَلَوُ وَبَعَلِي مَصَالِحِيدٍ ومنه الحديث وعيط دغوته من وتراثه عراي يُعدِي عُدِي من جميع جوانيم يعاد حاطِهُ وَأَحَاطُ مِوعِكًا أَيْ أَحْدَقَ عِلِي مِومِن جَمِيع جِمَايَه وَعُرَفُهُ وَفِي حَدِيثِ الْجُ فَا ذَاهُ وَفِي لِحَاتِيطٌ وَعَلِيهُ جَمِيْضَهُ الْعَالِمُ هَاهُمَا النُّسْتَانُ مِنَ النَّحِيثِ إِذَا كَانَ عَلِيهِ عَالِمَا وَهْوَ الْحِيدُ مُنْ وَقُلْ تَحَدَّرُ فِي الْحَدِيْثِ وَجَمْعُهُ الْجُوَايُّطِ وَمِنْهُ الْحَدِيثُ عَلَا أَهْلِ الْحَوَايُّطِ حنظها التَهَا فِيَعْنِي الْمِسَانِين وَهْقَعَامُ فِهَا فِيهِ سَلِطَ عَلَيْهُ مَوْثُ كِلْاعُوبِ بَعْنُ فُ التُلُوْبَ أَيْ يُعَيِّرُهَا عَنِي التَّيَّ حَلِي المُورِي عَوْهَا إِلَى المَيْنِ مِنْ مُوفَقِينَ الْحِيافَ فَ نَاحِهَ الْمَوْضِعِ وَجُانِبُهُ وَبُيْرُوَى يُتَحَوَّفُ بِفَيِّمَ الْمَيَاءِ وَتُسْدِيدُ الْوَاهِ وَكُنْيِمَ الْمَاءِ وَتُسْدِيدُ الْوَاهِ وَكُنْيِمَ الْمَاءِ وَلَسْدِيدًا لِمَا الْمَاهِ وَكُنْيِمَ الْمِقَالِدِ ٱبُوعَيَهِ إِنَاهُ وَبِغَنْ الْيَا وَنَسْكِينِ الوَاحِدِمْنَهُ حَدِيثِ حُدَّيْفَةً لَتَا فَيْ لَعُمَنُ نَزَلَ النَّاسُ حَافَةَ الإسَادَمُ أَيُ جَايِبُهُ وَطَرَفَهُ وَفِيهَ كَانَ عَارَقُ بْنُ الوَلِيْدِ وَعَنْرُونَى العَاصِ فِي الْحَجْرِ تُعِلَّشَ عَنَّ وَعَلَى مِبْجَافِ السَّغِيثَ خِ فَكَ فَعَهُ عَمَارَةُ ۖ الْكَاتِحَ بِالْمِجَافِ إَحَدُ جَانِي السَّفِيثُ وَيُرُوع بالنوب كالجنم وفي حَدِينِ عَايِسَة رَقَيَعَيْ رَينُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَعَلَيْ جَوْفَ الجَوْفُ المَقْنِيرَةُ تَلْمُسْهَا الصِّعِيَّةَ وَهِي نَوْبُ كَالْمَيْ لَهُ وَقِيسُ لَهُ عَيْسُنَهُ القِبِيَانُ عَلَيْهِ وْوَقَيْلُ هُوَى سِلَّةً العَيْسِ فِي حَدِّيثِ آفِ بُكِرِحِينَ بَعَثَ الْخِنْدَ الْيَالْكَام كَانَ فِي وَصِيَّاتِهُ سَنَجَادُونَ قَوْمًا مُعَوَّفَةً رُوسُهُمَ الْحَقْقُ الْكَنْسُ أَرَادَا تَعْمُ حَلَقُوا وَسَطِي وُينِهِ مُ حَشَيَّةُ امْرَالَةُ الشَّعَيرُ مِنْهُ مالكُنتُ فَ وَيَجُونُ اَنْ يَكُونَ مِزَلِجُعْف وَحَق الماكُ العِيْطُ مِا لِشَيِّ المنتَدِينِ عَوْلَهُ فِيهِ مَا حَوْلَ فَكَافَةً وَكَلَ مِا لِمَةُ الْجَوْفُ هَا هَمَا الْحَرَّ يْعَالُ حَالَ النَّحْضُ يَحُولُ إِذَا تَحَوَّلُ المَعْنَى لَاحَكُدُ وَلَا فَوْعَ الدَّمَسُيَّةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَقَبْلُ لَعُولَ الحِيسَلَةُ وَالْأَوَّ لُ أَشْبَهُ وَمِنِهُ الْجَدِيثُ اللَّهِ عَمِكَ أَخُولُ وَمَكَ أَحُولُ أَيُ اتْعَرَّلُ وَقَيْسُلُ أَحْتَالُ وَقِيْ لَا أَذِفَعُ وَأَمْنَعُ مِنْ حَالَ بَيْنَ الشَّيْسُ اذَا مَنَعَ أَحَدُ هُا مِثَلَا خُرِهِ فِحَدُ أَضَ بِكُ أَصَّاوِلُ وَمَكُ أَجَاوِلُ هُومِنَ المُفَاعَلَةِ وَقَيْتُ لَا لَحَاوَلَهُ طَلَبُ الشَّيُّ بِعِيدًة و ڟڡڣؘڎؘۏؙٮؘۻۼؚؽڷٳۼؚؠٵمٳؽؙۜٮۜٮؙڟٷٳڮڹۄۿڶۼڗۜؼ۫ٲۘ؋ۘڮۅۿ؈ؽڹ۫ٮؾۜۼ۫ڿڷڡڹۣ۫ڂٲڮڿؘٷ۠ڬڬ ۼۜڿٷؿڶؙؙؙڡ۫ۼٵ؋ڹڟڵڹڂاڶڡؘڟؚؾ؋ٷؠۜڒۣٷؽٳڮؚڹۼۅؘڨۮؾؘڡۜڎؘۜۄڿڣۺؚڲؚڿؽڹۮۼٛٵڬۊ

لَىٰ الْحِضُّنِ آيَ عَوَّلُوا وَمُزْوَى أَمَّا لُوا ايُ الْمُلواعَلَندهَا رَبَيْنٌ وَهُوَمِ ثِ الْتَخْوَلِ أَنصُّ ومن الدانُوبَ بالصَّانُوةِ إِجَالَ السَّيْطَانُ لَهُ خُنَواتِكُ أَيْجَقُلُ مِنْ مَوْضِ بَعْنَى طِيْقُ وَآخَدَ وَتَمَتِّا لِيعْلِهِ وَمِنْ مُلْكَدِيثُ مَنْ أَحَالَ دَخَلَ الْجَنَّةُ أَيُ أَشْلَ يَعْزَلَهُ يَحُولُ مِنَ الصُّفِلِ فِي الِاشْلاَمِ وفِيهِ فَاحْتَا لَنَّهُ وَالشَّيَاطِيْنُ آيُ نَعَلَيْهُمْ مِنْ حَالِ إِلْحَالِ اللاَحَ تَعْنِيرَاتِ أَوْحُولَتُ ثُلاَثَ تَعْوِيلاَتِ وَمِنْهُ حَلَيْثُ قَبَاتُ ابن أَشْيَمُ وَانْ الله حَدْقَ العِيدِلِ أَخْصَ وَمُحِيثًا لَا إِنْ مُتَغَيِّلُ ومِنْ وَالْحَرَيْثُ لَهُى أَرَيْثُ لَيْحَ بعَظْمِرَحَايُّلِي أَيْ مُنَعَيِّى قَدَعَيْنَ الِبِلَى وَحُلُمْ تَعَيِّى جَايُلٌ فَاذَا آتَتَ عَلَيْهِ السَّنَةُ فَأَفَ مُجنِيلً كَانَهُ مَا خُودٌ مِنَ الْجَوْلِ السِّنَة وَفِي اعْوَلْ مِلْ مِن شَرِحُ لِمَالِمَ وَفِي إِلَا الْحِيلُ لَذِي تُولَذُ لَهُ مِنْ قُولِهِ مِ خَالَتِ الثَّاقَةُ وَإَحَالَتُ إِذَا حَمَلَتْ عَامًا وَلَوَجُمْ لَعَامًا وَإَحَالَ الرَّحُلُ الله العام الذك لَمُ يَضِ هَا الْعَجْ لِ مَسْمَعَلِي مُنْ أَمِمَعْمَدٍ وَ الشَّاعَانِينَ حِيَالُ الْيُ عَبُرُ حَوَالِيلُ عَالَتُ تَعُولُ يَحَالًا وَهِي شَلْا حَايُلُ وَإِلَّ حِيالٌ وَالْوَاحِدَةُ جَايُلٌ وَجَعُهَا جَوْلَ وَالْفِيم وَ فِي حَدِيثِ مَوْسَى وَفِرِعَوْقِ إِنَّ جِبِونِيلَ عَلِيْدِ السَّلَامِ اخْدَ مِنْ كَالِ الْبَعْسَ فَا ذِخَلَهُ فَأْ فِرَعُونَ المتالُ الظِّينُ المَشْوَدُ كَالِحِنَّا فَ وَمِنِيهُ الْعِينِ فَي حَيْدَ وَالْكُونُ رِجَّا لُعَالِمُ الْمَعْ وَيَ و يُرَيدُ بِوِاللَّهَ مُ إِزِلِ العَيْبَ فِي مَوَاضِعِ النَّاحِ كِمُوَاضِعِ الْدُنْدِينَةِ انَ الْحَوَانَدَامِ الْعُلِوالْكُوفَةِ مَزَلُولًا فَيَمِثْلُ حَوْلًا النَّا قَدُّمِنْ عُمَازِمَتَهُ لَا لَيْ وَأَنْعَالِمَتَفَعَةَ وَايُ مُولُوا فِي الخِصْبِ لِمُتَعَوْلُ العَرَبُ مُرَكَّتُ الْمُضَ مِي فَلَاكِ كَعَوَ إِلاَ النَّافِ إِذَابًا لَغَتُ فِي فِيهُ مَخْفَهُما وَهِي جُلَيْكَةً رُقِيقَةً تَعَيَجُ مَعَ الْوَلَدِ فِيهَا مَأَ أَصْفَرُوفِهَا حَطُوط ضُرُوَ فِي عَدِيْكِ مُعَوِيدٍ لِمَّا حَنْضِرَ قَالَ لِإِبْنَتَيْدٍ قَلْمَافِ فَانْكُمَالُتُعُكِّمَ فَلَمُّا إِن وَفِي كُتِهُ النَّانِ الْحُوَّلُ ذُوْ لِلْصَوُّفِ وَالْمَعْتِيَّالِي فِي الْمُنوَيْنِ وَمُزْوَى حَوَّلَتًا فَلَّبِتَّا ان يَعَامِنْ عَذَابِ اللَّهِ وَمَا النِّسْبَ لَلْمَا لَغَة وَمِنْهُ حَدَيْثُ الْرَجْلَيْنِ اللَّهُ بِن الْجُعَا حَدُهُمَا وَكُانَ حُولًا قُلْنَا وَفِي حَدِيْثِ الْحَيَاجِ فَمَا أَحَالَ عَلَى الوَادِي أَيْ مَا أَقْبِلَ عَلَيْهِ ﴾ و في حَدنِثٍ أَحَ فَعَلُوا يَضِعَكُونَ وَيُجِيدُلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ أَيْ يُغْبِلُ عَلَيْءِ وَيُدِ لُ الْيُدُورُ في حَدِيْثِ بَجَاهِدِ فِي النَّيْرَكِ فِي الأَرْضِ الشَّتِعِينَالَةِ آيِ الْمُعَرِّجَة لِأَسْرَعُ الْيَهَا إِلَى العَرَج فِيهِ عُمْ دِكُوا لِعَوْلَقَةِ هِي أَفِظَةُ مَنْ فِيتَةً مِنْ مُحَوِّلَ وَكُونَةً إِلَّا مِا لِلَّهِ كَالْبَتِمَ لَهُ مِنْ بِشَرِمُ اللَّهِ الْكَالِ مِنَ الْجُمَدُ بِتَنْهِ هَكُذَا ذَكُنُ الْبُوْهَ بِيَ سَعْدِ بِمِ اللَّهِ مَ كَالْمِهِ الْحَالَ الْعَلَى الْمُعَالَ الْعَيْر إِلَى الْقُوتَعَالَى بِطَلِبَ الْمَعُونَةِ مِنْهُ عَلَمَا يُجَاوِلُ مِنَ الْاُمُونِ وَهْ وَحَقَيْقَة الْعَبُودَيَّةُ وَرُويَ عَنِ ابْنِ مَشْعُودِ أَنَهُ قَالَ مَعْنَاهُ لاَحُول عَنْ مَعْضِيَةِ اللّهِ اللّهِ بعضمة اللّهِ وَلا قَعْ عَلَم إعْد

خُولِق

خوة

حَوَا

اللهُ أَلَا مَعُونَةِ اللَّهِ في حَدِيثِ الإِسْتِنْ قَا اللَّهُ مَا نُحَمِّرُهُمَا يُمَا الْحَامِنَةِ هِي عَنَ الْمَاآَيْ تَطُوفُ وَلَا يَحِبُ مُأْشِرِكُهُ وَفِي حَدِينِكُ عَمَ مَا وَلِي آحَدُ الْأَحَامُ عَلَى قِزاتِه أَيْ عَطَفَ كَغِعْلِ الْحَابِم عَلَى الْمَا لِي وَيُرْوَى حَالَى وَفِي حَدِيثِ وَفِي مَدْجَ كَانُهَا أَخَاسُ ما يُعُومًا نَهِ أَي المَ رَضُ العَلِيظُةُ المُنْقَاكِةَ فِيهُ أَنَّ امْلَةً قَالَتُ اتَّ انْفَاقَ انْفَاهَ المُنْقَاكِةَ فِيهُ أَنَّ امْلَةً قَالَتُ اتَّ انْفَاقَ انْفَاهَ الْمُنْقَاكِةَ لَهُ حِوَالِهِ الْحِوَا اللهُ الْحَصَانِ الَّذِي يَعُويُ النَّويُ آيُ يَضُمُّهُ وَيَخْفَ مُ وَفَحَدِينِ الْ حَوَاءِ طَغَيْمِ الْحِيُّكُ مِينَ اللَّهُ مِنْ النَّاسِ عَلِيمَاءِ وَالْجَنَّةُ أَجُورُيَّهُ وَوَأَ لَنَا عَعَنَى كَبَأَ مَا لخدنيث بالخزوف طكب في اليقا العظيم الكايث فعا يُفجَدُ وَفِحَد يُحِوِّيُ وَيَلَّهُ بِعَبَايَةِ اوَكِيسَا تَعْرَبُونِهُ فَهَا الْجُورَبُوا نِهُ بُدِينِكِيتَا كُوْلَ سَنَا والبَعَرُ لِمُ يَكُنُهُ وَالمَاشِمُ الْجُوَيَةُ وَلِلْحَمْعُ الْجَوَا بَاوِمِنْهُ حَدِيثُ بَذِينَ فَالْعُمَيْنِ ثُوهِ الْجَبِيعُ لِمَا نَظُرُالِي أضكاف النبى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَجَزَيَّ هُمُ وَاخْبَوَعَنْهُمْ زَانَيِفُ أَلِحُوامًا عَلَيْهَا المسَا مَا تَوَاضِعُ يُنْزِبَ يَجِنُلُ المَوْتَ النَافِعَ وَفِحَدِيْثِ آئِنِ عَيْرِهِ النَّيْعِيِّ وَلَدِتْ جَذِبًا اسْفَعَ إَخْوَى اللهِ هَلْ عَلِيَّ فِي مَا لِي شَقِّ إِذَا إِذَ بِتُ فَكَاتُهُ قَالَ فَانِنَ مَا تَعَاوَتُ عَلَكُ النَّصَوْلُ وتُفَاعَلَتُ مِنْ جَوَيْتُ النَّفِيُّ إِذَا جَمَعْتُهُ مُغَنُّوكُ مَا تَكَعِ الْمُوَاسِّيا الْمُصَلِّحُ لِللَّهِ وَالْمُضُولُ جَمْعِ فَصَيْلِ المَّالِ عَنِي الْجَوَاجِ وَيُوْوَى تَجَاوَاتُ بِالْهَنَرُةِ وَهُوَ شَاذٌ مِسَّلُ لَبَّات حَدِيْثِ أَنْيِن شَفَا عَتِي لِأَهْلِ الصَّبَايْرِمِن أُمِّتِي حَتَّى حَكَمَ وَجَا هُمَا حَيَّا نِ مَزالِهُ فَ نِهَا طَآبِرٌ فَعَادَتُ فَنَدَبَرَعَهُمَا جَادِكُ عَنِ الشَّيُّ وَالطِّينِي يَعِيْدُ اذَاعَدَلُ ٱلْاَذَاكُمُا دِيْ أَيْ مِنْ لِي وَحَيَادِ بِعَنْ فِي قَطَاءً قَالَ الْحَفَةِ فَي هُوَمِنا فَوْلِهِ زَفِي عَلَيْ آيِ اتَّتِيعِ وَفَيَاجِ إِشْمُ لِلْغَارَةِ وَ ﴿ كَلَّا مِهِ أَنْصَّا يَدُتُمُ الدُّنْمَا هِيَ الْجَوْدُ الكُنُّودُ الميُؤِهُ وَهَذَا البَيَّأُمِنُ ٱبْنِيهُ المُبَاكِغَةِ وَفِي كِنِيكُ عُبَى الرَّجَّالُ ثُلَيَّةُ وَكُبِلُ بَأَيْنَ ايَ مُعَكِينَ فِي أَمِعِ لَابَدْرِي كَيْفَ يَفْتَرِي فِيهِ وَفِي حَدِيثُ ابْنِ عَبَنَ كَ أعطى رَجُلُ قُطُ اصَ لَمِنَ الطَوْق يَطِوُ فَ التَّحُلُ الْعَالُ فَيَلُ عَلَيْهُم أَبِنَهُ فَيَلْاهَبُ

بِنْ نَجِيْنِ الدَّهِ مِنْ وَتَعَايِهِ وَمَعْنَاهُ مُلَّثُهُ الدَّهْ وَدُوامُهُ آيُ مَا أَقَامَ الدَّهْ وَفَدُ عَافِي عَامِ الْعَرَبِينِ فَعَالَ لَهُ رَجُلُ ما حِيْرِي الدَّهْ مِهِ قَالَ لا تَعْبُ أَيْ كَاتَعُ فُ حِتَابَهُ لِحُنْفَةِ وْنُرِيْدُ أَنَّ أَجْرَهُ لِكُ ذَآيِمُ البُّولِيةِ لِلْوَضِعِ دُوَامِ النَّسْلِ وَفِي عَلِي اللَّ ابن سِيرَة بَيْنَ فِي خُسْلِ المَيْتِ يُوخَدُ شَيْ مِنْ سِيدِي فِيجْعَلُ فِي حَالَةُ أَفَسُكُم جَدُّ الْحَالَة وَالْحَايِثُ الَّذِي يَعِمُّعُ فِيهِ لِكَأْمُوا مَعْلَ الْحَارَةُ الصَّدَفَةُ وَالْمِيمُ لَاصُّدَةً وَقَدْتَكُورَ فيسود كألخين وهي بكنس الحتاء البكذ القديم يظفي الكوفية وتحكة معث وفتر بِنَيْسًا بُوْمِ فِي حَدِيكِ بَئِينِ افْدُمْ جَيْنُومَ تَكَأَفِي الْتَعَسِّيْرِ أَنَدُ اللَّمُ فَرَسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا قُدُمْ يَاحَيُونُ مُحْكِدُ فَا لِيَدَّا وَالْيَا فِيْهِ لَائِنَ وَفِي حَرِيْتِ عَلِي أَلِيْهِ حِيَا نِعَكَ لِلْحَبِ فَإِنَّ الْمُؤْتَ ﴾ قَنْكَ الْمُحَدِّلِ الْمُرْجَدُحُ خَيْزُوْمٍ وَهُوَا لِصَدْرُمُ وَقِيْلُ مِسْطُهُ وتعاناا لكلام كنائة عن التشمير للأفع وكالمشتغداد لدفية الداول معلى على على نَسَّا يُدِجَنِينَ هُوَا لَطْعَامُ المُخْذَرِنَ الْمَنْ وَلِمَ قِيطٍ وَالْتَمَنَّ وَقَالَ عِعْلَا عِطْ الدَّفِيْقُ أَوا لَفَتِيْتُ وَقَدْ تَكَتَّرَ مَذِكُ الْجَنْسِ فِي الْحَدَيْثِ وَفِي حَدِيْثِ أَهْلِ الْبَيْتِ لَا عُتُنَا الذُكُعِ وَلَا الْحَيْقِ مِنَ الَّذِي النَّوهُ عَنِدٌ وَأَمُّهُ امْتُهُ كَانَهُمَا خُوذٌ مِنَ الْجَيْسَ فِي اتَّ فَوْمًا ٱشْكُوا فَعَهِمُ وَالِلَى المَدِينَةِ بِلْغُيمِ فَتَعَيَّشَتْ نُعُوسُ أَصْعَابِهِ مِنْهُ وَقَالُوا لَعَلَّهُ مُ لَمُ لِيَنَّمُوا فَعَالَ سَمُوا أَنْشَعْرُوكُلُوا تَعَيَّشَتْ أَيْ نَغَبَ مُبَعَالُ جَاشَ يَعِيْشَ جَنَشَا إِذَا فَيَحَ وَنَفَرُ وَيُوْوَى بِالْعِيْمِ وَقَدْ تَقَدَّمَ وَمِنِهِ حَدَّيْثُ عُسَ الَّهُ قَالَ لَأَحِنْهِ زَيْدٍ نَوْمُ لُكُ اَهْلِالدَّةِ وَمُاهَدَا لِهُيْشُ وَالعِّلُّ أَيْ مَاهَدَا الغَيْءُ وَالنَّفُونُ وَالعِلَ الرَّعْدُونِ ﴿ الْهُ دَخَلَ كَا لِيْنَ نَعْلِ فَقَضَى فِيهِ حَاجَتَهُ هِ الْخَالِينَا لِكُولُ الْمُلْتَفُ الْحُرْجَعُ كَا نَهُ إِلالتِفَا فِي يَحْ تغضّه الى بَغْضِ وَأَضْلُهُ مِنَ الوَاقِ وَإِنَّا ذَكَرْنَاهُ هَاهُنَا لِأَجْلَ لَقُطِهِ وَمِنْهُ الْحَدَيْثُ لَهُ عَانَ أَجَبُ مَا اسْتَنَرَبِوا لَيْوِجَا يُشَى عَنِل أَوْجَا يُطِ وَقَدْ تَكُرَّى فِي لَعَديثِ فِي حَينِكِ ابني عَمَى كَانَ فِي عَنَاةٍ قَالَ فَعَاصَّ المُسْلِقَةَ جَيْصَةً أَيْ عَالُوا حَوْلَةً يَظِلْنُونَ النِسْكَاشَ وًالْحَيْضُ الْمُهْزَبُ وَالْحَيْدُ هِ وَيُرْوَى ما لِحِيْم وَالصَّاكِ الْمُعْجَدَةُ وَقَدْتَعَدُّ مَ وَمنع حَدِيثُ اَنَيِنَ لَمَا كَانَ يَوْمُ أَجُدِ جَاضَ المُسْلُونَ جَيْضَةٌ قَا أَوْ الْمُسْلِكُ مَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَحَلِيثُ أَبِي مُوسَىٰ إِنَّ هَلِمِ الغِنْدَةَ جَيْصَةً مِن جَيْضًاتِ الغِبَنَّ اِيَ وَوَعَدُّ مَنْهَا عَلَكْ إِلَيْنَا وَفِي عَدِيْكِ مُطَرِّفِ ٱنَهُ خَنَجَ مِنَ الطَّاعُونِ فَقِيْسُ لَهُ فِي ذَٰ لِكَ فَعَالَ هُوَ لَكَ نُعَانِصُهُ وَكَانَدُ مِنْهُ الْمُعَايَضَةُ مُفَاعَلَةٌ مِنَ الْمُنِصِ الْعَبْ وَلُ وَالْهَدَبُ مِنَ النَّحْ عَلَيْنَ مَنْ العَيْدِ وَالْمَاتِ مُحَايِطَةُ وَاتَّمَا الْمُعَنَّى أَنَّ الدَّجُلُ فَ فَوَطِ حِنْضِهِ عَلَى النِّحُالُ مِنَ المَوْتُ كَانَدْيُبَارِيْدِ وَنِيَالِبُهُ فَأَخْرَجَهُ عَلَى الْمَاعَلَ الْكُونِهَا مَوْضُوعَةٌ لِإِفَا كَ المُبَا زَّاةِ وَالْمُغَالَبَدِّ فِي النِصْ لِي تَعَالَى بِعَالِهُ مُعَالَى وَهُو خَادِيمُهُ مُ

حفيظ الم

حَسَّى

موظر حبش

ميض

فَوُلِ مَعَنِ بِحَالِيضِهِ الْيُ قُوْلِكَ عَرْضُ عَلَمَ الْعَالِمِنْ فُو حَدِيثِ إِسْ جُرَا ناض اذا تغُدُّم و إضلها الوَّاق وَاتَّنَا قُلْتُ مَّا لِلْهُ وَجَدْ بَحِيْصَ وَيَوَىٰ عَلِهَا الْقَلْمُ وَلَمِيرُهُ فِي اتَّامِ يَحْمِضِ الْأِنَّ الْكَايِضِ لِمَنْلُونَ عَلَيْهَا وَجَعُوا لَكَايْضِ حَيْضٌ وَحَوَّا بِضُ وَمِنْهِ ۗ فَوْلُهُ تَعْيَضِي فِي عِلْمِاللَّهِ سِنِيًّا أُوسَعًا نَعْيَّا مِنَ التَّحَنُّ وَالْتَحَيُّضَ كَالْجِلْسَة وَالعَعْلَة مِنَ الْجُلُوبِينَ وَالْعُعَنَ ۚ فَأَمَّا الْحَيْضَةُ بِالْعَيْحُ فَا الوكحكة من دُفَع الحيض ونُورد م وَفَكَ تَكَ تَحَ تَرَى وَالْحِدِيْثِ كَنْدًا وَأَنْتَ تَعِقُ بَيْنَاهُمَا عَا فَأَنِينَهُ الْحَالِمِنْ سِيَاقِ الْحَدِيثِ وَمِنْهَا حَدِيثٌ عَافِينَ وَحَوَالِلَّهُ عَنْهَا مين بُضاعة تُلِعَ فنها المحايض وقنل المحابض حمعُ المحنيض وَهُومَضِدَنَ بنفك اي في معلك معتده لينهض وا كعنف والخين مابستمل علاله بستاب من مكنوة وسوى بالتشديد وقد عَلَيْدِا لَسَلَامُ يُعَوِّفُ مِنَ الشَّاعَةِ الْيَّيْنَ شَا رَفِيْ احَاْقَ بِدِالصَّرُّونِ نَفْسَكَ ايَ أَفْرُ فِي الْوَرْجُحُ بَيَّا لُمَا يَجْبُكُ كَلامْكُوفِي فَلا بِهِ مَا يُوَثِّنُ وَقَلْ مَكْرَمُ و اللَّقَ قَالَ الْأَنْ هُزِّيُّ الْحَدِّنُونَ يَرْوُونَهُ الْحَيْلُ مِالْيَاءِ وَلَامَعْنَى لَدْ قَا لَصَّوَابُ مِالْبَاءِوَفَلَا لَعَبَّامِ

خَيضَ

حَيْقَ مِنْ الْمُ

حَيْنَ

احت

ر ملي التمايّ

لل

ذَكُنُهُ وَخِيهِ فَصَّلَّا كُلَّ إِنَّا جِيَّالُهُ أَيْ تَلْعَا وَجُهِ فِي حَدِيثِ الْأَذَاتِ كَانُوا بَعَيْنُونَ وَقْتَ الصَّلَاةِ اتَّى يَظِلْهُ فِي جُنَّهَا وَالْحِيْنُ الْوَقْتُ ومِنْ وَنِي الْجِمَادِ كَلَّانَتِي تَن زُوَاكَ السَّمْسُ وسِه الْعَيْنُ الْمُعَيِّنُوا نُوكَكُمْ هُوَ أَنْ يَعْلِمَ الْمُقَّ وَاحِلَةً فِي وَقِي مَعْلُوم يُعَالُحَنْفُ وتحيننتها وفيحدب ابس نهل أكبن زواجكه في الطونق وَقَالُواهَ المَاوَاتُ المَنْ الْمَازِلَاكُ الدُّوْنِ إِنَى الْنُرُولِ وَيُووَى خَيْرُ لَلْنُولِ مِا لَخَا وَالنَّافِ إِلَى الْحَامِ الْحَيْرَا وَهُوَ غَيْرِينَ فَ مِنَ الإِيمَانِ وَهُوَ احْدِنَا تِكِلْ الْمُسْتَغِي يَنقَطِعُ عِبَابَهُ عَنِ الْمُعَاضِحَكِ لَمْ يَكُن لَهُ تَنِيَّةً فَصَّا رَكَا لِإِيَّاكِ الَّذِي يَعَطَعُ بِينَهُمَّا وَيُنِنَهُ وَإِنَا جَعَلَهُ بَعضَهُ لِأَطْلِياكِ ينقيتم الى ايماني بما أهم الله تعالى مو وانه تباعمًا عُكَى الله عَنهُ فَاذَا حَصَّلَ الإِنهَا الْمُحَيِّداء كان بَعْصَ الْإِمَانِ ومنه الحكنيْ اذَا لَرَكَتُ تَجِي فَاضْنَعْ مَا شِيدُتُ مِعَالَ استَحْرَا لِيَتْ تَحْيِي وَاشْتَعَا بَشْيَعَى وَالْمُولُ اعْلَى وَاكْنُ وَلَهُ مَا وَلِلْأَبْ أَحَدُهُمَا ظَاهِرَ وَفِي وَالْمَسْهُ وَرُادُ الدُّ مِنَ الْعَبْبِ وَلَمْ يَعْضَ الْعَامَ مَا تَغْعَلُهُ فَا فَعَلْمُ فَا فَعَلْمُ فَا كُنَّ مِنَ اعْدَاحِهَا عَسَاكُانَ اَ وَقَيْعًا وَلَفُظُهُ أَمْ وَمَعْنَاهُ تَفْنِيخٌ وَتَصْدِيبُهُ وَفَيْدِهِ إِنْهُ عَالَى بِاللَّهُ وَلَانْسَانَ مُوَاقَعَةِ النُّدُّ هُوَالِحَيَّا فَإِذَا انْعَلَعَ مِنْ مَكَانَ كَالْمَامُونَ مِانْ يَكَابِ كُلُّ صَلَالِةٍ وتَعَاجُكِلْ تَنْ إِلَى وَالنَّانِي اَنْ يَعْلَ الْمُرْعَلَى مَا مِدِينَولُ إِذَاكُنتَ فِي فِعْلَلُ أَمِنَّا ان لَيْنَجْبَى مِنْهُ الرَّبَاكَ فِينِهُ عَلِسَّنَوا الْقَوَابِ وَلَيِنَ مِنَ الْمُفَوَالِ الْتَي مُشْتَعَبَ إِنْهَا فَاضْنَعَ مَا شِيْبَ وَفِي الْمُنْ قَالَ لِلاَنْقَادِ الْحَيَا يَحْيَاكُم وَالْمَامِ مَاتِكُم الْحَيَامَغُعَلَمْنَ الْجَيَاةِ وَبَعَعُ عَلِي الْمُتَلِمُ وَالْبَيَانِ وَالْكَانَ وَفِيهِ مَنْ أَحْيَامُوالنَّا فَهُوا حَقُّ مِعِ المَوَاتُ الْمُرْضُ الَّتِي لَرَجْ عَلِيهَا مِلْكُ احْدِ وَاحْبَاقًا مُعَاشَوَتُهَا بِتَاثِينَ فَيُحِلُّهُ فِي إِلَيْ الْمُعَالِدُهُ أَوْمَنُ عَلَى الْمُعْتَالِكُ تَشْعِيمًا مِاحِيَا المَيْتِ وَعِنْ حَدَيْثُ عُمَرُ وَقِبْ لِيَ لَمَاكُ أَخِينُ الْعِشَانِينَ الْعِشَانِينَ أَي الشَّعُلُومُ الصَّلَاةِ وَالْعَبَاكَةِ وَالْدَكْنِ وَكُلَّ تعطلوه فعَعَلْف كالمتت بعطلت وقبل ازاد لاتنامواف مخوفًامن فواس صلاة العيا لإَنَّ النَّوْمَ مَوْتَ وَاليَعَظُهُ حَيَاةٌ وَاحِيَّ أَلَّكِيلِ السَّهَ دُونِهِ ما لِعِبَادَةٍ وَمَركِ النَّوْمُ وَحِجُ الصِّفَة الْحَصَاحِبِ اللَّيْلِ وَهُوَمَنْ مَا فِي فَولِدِهِ فَانتَ بِيحَوَشَ الْغُوادِمَ تَطَنَّا مَن لَهُ وَالدَر مَانَا مَلْيُلُ الْمَوْجَلِ إِي مَامَ فِيهِ وَبُرِنْ إِلْعِشَانِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَا فَعُلَّتِ وَفِي الْعَكَانَ يُصَلِّى لِعَضْ وَالشَّمْ مَن حَيِّدَ الْمُ صَافِيتُهُ اللَّوبِ لَمَ مَنْ صُلْهَا النَّعْ بِي بَانْق الْمَعْيِب كَانَهُ وَحَمَلَ مَعِبْهَا لَهَا مُوتًا وَأَمَا إِذَ تَعَدِيمَ وَقِهَا وَلِيهِ الدَّاللَّا لِللَّهُ فَالْسَدِيُّومَ عَلَيْدِ التَّلامُ حَبَّاكَ الله وَيتَاكَ مَعْنَى حَيَّاكَ أَبْعَاكُ مِنَ الْحَيَّاةِ وُقِينَ لَهُومِنِ اسْتِعْبَالِ الْحَيْثَ وَهْ الْوَحْهُ وُقِيسِلَ مَلَّحَكُ وَفَيَّحَكُ وَقِبَ لَسَلُمَ عَلِيَكَ وَهُى مِنَ الْعِبَّةِ الْسَلَامُ وَمِنْ مُحدَّيْنِ تُعِيَّاتِ الصَّلَامُ وَفِي تَعْعِلَةٌ مِنَ الْحَيَاةِ وقَدْ ذَكُرْنَاهَا فِي حَنْ النَّاءِ لِإَجْلَافُظِمُ الشَّحِيلَ اللَّهُ تَعْ اسْقِنَا عَيْشًا مُعِيثًا وَحَيًّا دَنِيعًا الْعَيَا مَقْصَوْتُ الْمَعِنَ لِهِيَايِّهُ الْخَرْضَ وَقِبْلُ الجَفِيْبُ وَمَا يُحْيَا

وَقُولُونَ مِنْ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

بالبَدِّرُ فِي الْارْضِ فَعَدُ عَبْرُ وَلَفَظَتْ جَيْهَا أَيْ مَا كَاتَ مَعْنُوًّا إِمْ إِلَيْهَا مِنْ إِنَّا مِنْ يَعِنِي الأَوْضِ هُو ةُ هِيَ الْتَى نَطِلُعُ مَنَّ مُّ تَعَبِيُ أَخَرَى فِي الْمُكَانَ اذَاطَا فَ خَبَ مُلِثًا الْعَ عُبُوا في اتَا يِهَا وَيِهِ الأبِلِ يَحْتَاجُونَ البُدادُ اسْاقُوهَا إِنَّ المَا وَفِيهِ أَنَّ الْ التلامُ لمَازَكِ الْبَعْدَاخِذَهُمْ خُبُ شَدِيدٌ ورُبِهَا فُ مَتِ الْبَعْدُ اذَا اصْطَرْبَ فِي الْمَ الجِنَّةَ خَتِّ وَلَا خَانُونَ الْعَبْ إِلْ لَعَنْ إِلَيْ إِلْعَاجُ وَهَوَ الْجُدُونُونَ لَذِي يَسْعَى أَنِ النَاسِ بِالْعَشَاجِ

ا خبًا

نكت خَاوُهُ فَأَمُّا المَصْدَرُهُ فَالكُشْرُ لاَ خَبِّي ومندال هُ إِلَّ مَنْ اللَّهِ عَاشِعًا مُطَنِعًا وَلِإِنْمَاتُ الْخُشُوعُ وَالتَّوَاضُعُ وَقُدُاخِبَ وَأَصْلُهُ مِنَ الْحَبْبُ الْمُطْمَانُ مِنَ الْاَرْضِ وَ حَدِيثِ عَبْرِهِ بِي يَنْزُلِتِ إِنْ مَانِيَ نَعْتَةً ةً وَمَنَاكًا الْعَبْدُ لِلْحَيْشُ فَلاَ هَعُهَا قَالَ الْفَيْدِيُّ سَالْتُ الْحِيارَةِ بِي فَأَخْرُونِ يَبِّتَ اللَّذِيهَ وَالْحَاجِرَ مَنْ فَالْعَرِفُ مِالْعَنْفِ وَالْحَدِيشِ الَّذِي لَا يُدِينُ وَفَدِ تَعَلَّمُ وَحُفْ البيم وأفي حبث ابي عام الراهب كمتا للغن أت المائضار قل بايعظ النيق تنستي وَحَبْتُ قَالَ الْعَطَاقِ مَلْدَا رُوي مِا لَتَ الْمُعَدَدُ سُغَطَتَانَ مِنْ فَوَقْ يَعَا فَ رَجَاجِيت آي فَاسِّلُهُ وَقِيلَهُ وَالْخَبْدِثُ مِا لَهُ إِلْمُثَلِّنَةُ وَقِيلُ لَهُ وَلِيَعْمُ الْخَجِيثُ وَالْخَبْدُ الخنيس وفي وينوم كمعول الله مر مرك ما يم يغد العَضْرَ فَلَ فَعَهُ رِجُلَهُ وَفَال الْقَدْعُوفِيثَ فِنْهَا الْخُنْفُةُ يُونِيُوا كَنْبُطُهُ مِا لَطَا الَّهِ يَعْتَظِمُ الشَّيطَاكِ إِدَامَتَ مُعْجَبِّل أوجنون وكان في لتاب مَكْول للنَهُ فَعُمَّل الطَّافِ أَصْدِوذَا بِلَغَ المَّا قُلْمُ الْمُؤْتِدُ المُ حَيثًا الْحَدَهُ بِعَجْدُ إِن الْعِسُ وسد الْحَنْثُ الدُّنَعُ عَنْ أَدْ وَاخْلَفْ مُوفِرِ حِسَّةُ الْحَاجَا الْعَاسَةُ وَهُوَالْعَزُامُ كَالْعُرُوالْا رُوَاتِ وَلِمَانُوالْ فَلْهَا نَعِنَا مُنْ الْوَلْمَا عُلْمَ الْمَ حَصَّتُهُ السُّنَّةُ مِنْ أَبْوَالَ المرابِل عِنْدُ بَعْضِمْ وَرُوتُ مَا يُؤْتُ لُكُمْ مُعْدُا حَرِينَ فَالْحَهُ المخرى فن طريق الطعم والمداق لأنكران تكون كي ذلك لما فيوس المستقدة على الطباع وَكُوا صَدِّا لَنَعُوس لَهَا ومنه الحَلْبُ مَن إَكُوا مِنْ هَلِهِ الشَّعَرَةِ الْخَيدَةُ وَلَا يَعْ مَنَ مُونِدُ النَّوْمُ وَالْمُصَّلِّ وَالْكُنَّاتُ خُمُّهُمامِنْ حِمَّةَ كُنَّا مُعَمِّلًا وَيَرْاثُكُمْ مَا لا نَهَا طَاهِمَ وَلَيْسَ ٱلْكُهَامِينَ الْأَقْدَانِ الْمُذَكُورَةِ فِي الْإِنْقِطَاعِ عَنِي الْمُفَاجِدِ وَإِنْمَا أَمَّهُمُ مِالْاِعْتِوَ لِلْمُعْتَوْبَةُ وَكُمَّالًا النوكان بتاذى به عا ومنه الحرب مفر الني خذي وعن المحكب خيث وكن الم خَيْثُ فَالْكِ الْعَظَامِيُ قَدْمُ مَعُ الْكَلَّامُ مَيْنَ الْقَرَائِنِ فِي اللَّفَظَّ وَمُعْرَفُ مَلِنَهَا فِي الْمَصْنَى وتعرف ذككمن الأغلص والمقاصة فأمامن البغى وين الكلب فيرث والمنتث فهما التَيْلُمُ لاتُ الكَلْبُ بَعِشْ وَالرِّنَا حَرَامٌ وَبَدْ لُ العِوْضِ عَلَيْهِ وَإَخْلَهُ وَأَمَّا كَنْبُ التقام فيرنيذ بالجنيث فيوالك كاهتية لإن المحامة مُسَاحَةٌ وقد بكون الحكام والفتل الواحد بعد عُدْعُ عَلَى الوُحَقِ ولَعَضَهُ عَلَى النَّذِبُ وَنَعْضَهُ عَلِي الْعَيْفَة وَيَعْضَهُ عَلِي الْحَيابَ ويغفى بيهما بديك للأضول واعتبا ومعانها وفحد الهدفا فاختع يؤمنا وهوج بالنفس اَيْ ثَفِيلُهَا كُونِهُ الْمَالِ ومَه الْحَنْفُ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ خُبُثُتْ نَفِينَ إِي تَعْلَتْ وَغَثَتْ كَانَهُ كَرَةُ النَّمُ الْخُبُ وَفِيْهُمُ يُصَلِّينُ الرَّجِلُ وَهَى بِمَا فِعُ الدُّخْبَثُنِينُ حَمَا الْعَابُطُ وَالنولُ وَفِيدٍ

3

上

عَمَايَنِي الكِيْرُ الْخَبَكُ هُومَا تُلْفِيهِ النَّاسُ مِنْ وَشَيخ الفِضَّةِ وَالْعَاشِ وَغَيرِهُمُ ا ذِا أَذِ وَقَدُ نَكُرِّنَ فِلْ لِعَيْثِ وَفِيهِ أَنَهُ كُتُبَ لِلْعَدِّ إِنْ خَالِبُ اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدُ الْوَاسَ ٧٤١٥٧ خِبْنَةَ وَلَاعَائِلَةُ اللَّهُ بِالْخِبْنَةِ الْعَكَامُ كَمَاعَتِي عَن الْعَلال بِالطِّيبُ وَالْخِبْنَةُ نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ الْخِيدِينَ أَلَا ذَا لَهُ عَبُدْ ثَرَقِيقًا لَا أَنَهُ مِنْ قَوْمِ لَا يَكُ لَسَيْعُ مَ كُنَّ أَعْفِي عَهدًا أَوْامًا نَا أَوْهُو حُتّ فِي الْاَصْ إِدِينُهُ مِنْ الْعَاجِ الْمُقَالَ لانس بَاخِنْتُهُ يُرْدِدُ يَاجُيْثُ وَتُعَاكُ لِلاَخْلاَقِ الْخَيْثَةِ حِنْثُةً وَفِي حَلَيْثِ سَعِيْلاَ كَنْ مَعَمُثَانُ الْحَشَاتُ الغبيث وبقال للرخل والمزأة جمنعًا وكاند بدل عَلَالمُتا تَعَارُهُ لِللَّهِ الْمُتَا تَعَارُ في حَدِّيثِ لِلْمَسْرَ عَالِمُ الدُنْسَاخَبًا فِ حُلَيْ عِبْدَانِكُ مَصَصْنَا فَوَجَدُنَا عَاقِبَتُهُ مُرَّا خَيَاتِ بِعَنْنِ فَطَامِ مَعْدَة مِنَ الْخُبُيهُ وَحَفُ البِّدَ إِنْحُلْ وَفَ آيُ مَا خَبَاثُ وَالْمَصُّ مِثْلُ الْمُصِّ وَهُذَا لَنَا حَرَّ وَحَبَرِنَاكِ فَوَجَدُ مَاعَاهُلَكُ مُ مَّ قُوفِكُمْ اعْوَدُمِكَ مِنَ الخَيْبُ وَلِلْمَا يُبِي الْخِيفُ هُمَ الْبَ جَمْعُ الْمَا بُسِّ فَالْحَبَايُّثُ جَمْعُ الْمُنْفِقَةِ ثِمْ إِنْ فَكُوْمَ السَّيَاطِينِ وَانَا ثَمْمَ وَفَتَا هُوَ لَلْمُ فَيَالَكُ الناوفة وجلاف طيب النغلون في م وغيرة والنبايث ربد نها الأفعاك الملاسومة والنقاك الزديّة وفيه أعودكم من النّجس العَين الخين الخنث المنت النبيد والخبيث الَّذِي يُعَلِّهُمُ الخُبْتَ وَيُوقِعُهُمْ فِيهِ وَمِنْهُ حَدِيثُ ثَمَّلًا بَدْسِ فَالْفُوْا فِي قَلِب حَ اي فَاشِدٍ مُفْيِدٍ لِمَا يَعْعُ فِيهِ وَفِهِ إِذَا كُنُّ كُلْخُنْتُ كَانَّاكُذَا وَكُذَا الْمُلْتَى وَالْفَعُن حَدِيثُ شَعْدِ بِي عُبَاكُةُ الْمُأْتِي النِّي بَرْجُلِ عُنْكَ شَعْنِي وُجِدِ مَعَ أَيْرِهِ عَنْكُ بِهَا أَيْ يُرْنَى فِي حَدِيثِ عُمَمَ إِذَا أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَلَى الشَّيطَانُ وَلَهُ خَبَعُ الْحِندُ مِا لَعَهُ مِيكِ الْمُثَلِطُ ويزوى بالكاالمهمَلُهُ وفي حَدِيثٍ أَخَرَمَنْ قرااية الكُرْيِيّ خَرَجَ السَّيْطَانُ وَلَهُ جَبَّ كَنِي الْحِمَايْ فيد دِكْرِينيع للْغَنْفَ دَهُوَ مُعَيِّعُ الْخَافِينُ وَسُلُونِ الْيَا الْأُولِي مُوْضِعٌ بِنُوَاحِي المُدِينِدِ فِي أَنْهَا الله الحبيزه والعالم عَاكَاتَ وَعَالَكُونَ حَبُوتُ الْأَفْرَ اَخْبُوهُ اذَا عَرَفَتَهُ عَلَجَ عَنِيَةً وَفَى حَدِيثَ للْدِيْنِيَةِ اللَّهُ يَكِفُ عَيْنًا مِنْ خُنَاعَةً بِعَبِّكَ لَدُحْبَى ثُولِينِ آيْ يَتَعَفُّ يُقَاكُ تَعَبُّنَ الْعُبَرَ لَيْحَار اذَاسًا لُعَيَ المَخْمَارِلِيعُ فَهَا وَفِي الْهُنَهُ يَ وَلِلْحَارَةَ وَيُسَلِّهُ فَيَ الْمَلْهَ مُعَ أَيْنِ كَالْتُلْبِ وَالْمُنْجِ وَغَيْجِمَا كَالْخُبُرَةُ النَصِيْبُ وَقَيْلَ هُوَسِ الْحَبَا فَالْارْضُ الْلِيَنَةُ وَقَيْلَ الْمَلْ الْحَابَنَ مِن حَيَبَكُ أَنَّ النِّيَ آخَرَهَا فِي ٱبْدِي ٱخْلِهَا عَلَىٰ لِيُصَّافِ ثَعَصَّوٰلِمَا فَعَيْلَ خَابَرِهُمْ اَيُ عَامَلُهُ وَخِينَتِهَ وَلِيعَذَ وَعِيمَا فَيُعَنَا فِي حَبَا يَدِينَ الْاَرْضِ اِيَ سَهَلَهُ لِتِنبِ وَفَي حبيرُ شِهَ وَنَتْعَلِّبُ الْمَنْ مِنَ الْمَبْرُوا لَنَبَاتُ وَالْعُشْبُ شُبِّهَ رِيحَبِيقِ الابلِ وَهِي وَبَرُهَا وَالْبِي استغشاشه مالمغلب وهى المنجل والخنبئ يقع على لوبروًا لدَّمْع وَالْكَايْر وفي حَدِيثِ أَبِ هُ يَرَفَ حِنِينَ الْكُلُ الْخَبْ يُزَهَّلُذَا جَافِينَ وَإِيدٍ آي الْخَبْزُ اللَّهُ وَمُ وَالْفُبِرَّةُ الإِدَامُ وقيل الْفَافَ

اللَّهُ مِ وَغَاثُوهُ وَنُعَاكُ الْحِبْرُ لَمُعَامَكُ آيُ دُسِمُهُ وَاتَّانَا بِخُبُوَّةٌ وَكُرْمَا سَابِخُبُونَ فَى حَدْثِيثِ يَعِرْمُ مَكَةً وَاللَّهُ بِنَهُ لَهُي إِنْ يُخْتِطُ شَجَرُهَا الْعَبْطُ ضَبُ الشَّجَرَى الْعَصَا لِيَتَنَا تُؤوَّفُهُا وَاسْرُ الْوَرَقِ السَّاقِطُ الْحَرُظُ الْتَحْرَكِ فِعَلَ بَعَنَى مَفْعُول وَحْقَ مِن عَلَيْ الْعَاجَةِ وَمِسْ حَدِيثُ أَبِيهُ مِن مُ خَرَجَ فِي سَرِيعِ إِلَى أَرْضِ جُهُيْنَةً فَاصَاءَهُمْ جُنْ عَاكُمُوا الْعُبَطَ فَتُمَوّا جَلِشُ الْخَطُومِهِ الْحُدْثِ فَضَ مِنْ الْحَرَاقُ الْخَطَ فَاسْقَظِتْ جَنِينًا الْخَيَظُ بِالكُولِ الْعَظَا التي عُبُطُ بِهَا السُّحِينُ مُن مَعَديثُ عُن وكَعَدْ رَانيتني بِهَدُ الجُدُمِ احْتَطِ مَنْ وَاخْتُطُ آخَى اَيُ أَضَوِبُ النَّجَى لِنُتَاثِرُ الْحَبُطُ مِنْهُ ومنه الْحَدِيثُ سُيُّلُهُ لَ يَضُى الْعَيِظُ فَعَالَ لَا الْأ عَنا بَضُ العِضَاهُ الْعَنظُ مَسْعَى مَعْنَى الْعَالِيثِ مُسَيّنًا في حَنِ الْعَيْنِ وَفَحَونِثِ التَّعَاوَاعُودُمِكَ أَنْ يَغَيِّطُنَيُ السَّيَطَانُ أَيْ يَصْنَعَنِي وَمَلْعَكِ فِي وَالْخَيْطُ بِالْيَدَيْنِ كالتنج بالخان فسعديث سعد لاغبطوا خبط الجمان وكالمطوا بامان نهاه أيقتم إ رَجْلَهُ عِندَ الْعِيَامِ مِنَ السَّجَوْدِ وَمُعَدِّيثُ عَلَى خَبَّاطُ عَشَوَاتٍ أَيْ يَعِبُطُ فَي الطَّالَام وَهُوَا لِذِي مِينِي فِي اللَّهِ لِي إِلا مِضِهَاجٍ فِيعَانُ وَيَصِلْ فَرَيْمَا سَوِّكَ فَي مِيرِاً وسَعَظِّ عَلَى شبع وهوكتولين عبط في عَنتااذا مكب أمَّا بعما ليه وفي حديث ابن عام فعيله في وَجِيدِ الَّذِي مَاتَ فَيْدِ قُلْ كُنْ تَعْلِى الفَيْفُ وَتُعْطِ الْمُخْتَظَ مُوكِطَاكِ الرَّفْدِينِ عُنُونَتَا بِنِي مَعْرِفَةِ وَكُونِينِكَةُ شُبِّهَ بِخَابِطِ الْوَرَقِ الْفِظِّ اللَّهِ لِللَّهِ مَنْ أَصَيْبِ ال ٱوْخَبْلُ الْخَبْلُ بِشَكُونِ ٱلْبَافَ الْحَالَا عُصَالَيْنَالْخَبَلُ الْخِبُلُ الْخِبُلُهُ فَالْمُ خَبِلَادِ رَجُلْخِيلُ وَيُعْتِيلِ أَيْ مَنْ أَصِيبَ بِقَتْلِ فَفِينَ أُوقَطِعِ عُضِو يُغَاكَ بَنُوفَلا بِيَطَالِقَ مَل مَا وَحُدُول أَيْ بِعَطِع أَيْدٍ وَأَنْجُلُ مِن عَدِين نِثُ الأَنْصَادَ أَنْمَا شَكَتَ الْمُدْ يَجُلانُ صَاحِبُ خَبْل أَيْ مَا فِي الْ تَعْلِهِمْ فَيُفْسِدُ أَيْ صَاحِبُ فَسَا دِيمُوفِ مَن سَفَرِ الْعَرُ رَسَعَاهُ اللهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ يَعْدَا لِعِيمَةُ مِكَا تَعْشِينَ فِالْحَدِيثِ أَنَّ الْخَبَالُ عُضَا رَفُ أَهْلِ الْنَايِ وَلَقِبَالُ فالاتَسْلِ العَسَّاكَ وَيَكُونُ فِي الاَفْعَالِ والاَبْدَابِ وَالْعُقُولِ ومندا لِعَلَيْثُ وَبَطَا نُعَلَانالُوهُ حُبَالِدًا أَيُ لَا نُتَعَيِّدُ فِي إِخْسَادِ أَغِيمُ ومنه حَدِيْثُ إِن مَنْعُودِ إِنَّ قَوْمًا بِنَوْا مَنْ الطَّهْدِ الكُوفَةِ فَامَّا فَيْفَعَاكَ حِنْ لِأَحْتِنُ مَعْ لَا لَا بَالْ الْهَالْ فَمَا دِفِهُ مَنْ أَصَّابُ مِن دِي جَاجَةٍ عَيْرُ عَنِي خِنَةً فَلَا سَجَعَلَنِهُ النَّهَ مَعْطِفُ الدِّيَاتِ وَظَهُ النَّوْبِ إِي لاَيَاحُ لُدُ منه في تُوبد يقاك أَخْبَى الرَّجُلُ اذَاحَتِ اشَيًّا في خِنَدَ تُوبد أَوْمَر اوتِله ومنمحَدُّثُ عُرَ وَلِأَكُلُ وَلا بَعَيْنَ خُلِنَةً فَي حَدِيثِ الإعْتِكَافِ فا مَن عِبَائِه فَعُوضَ الْغَبَا الْخُلُدِينِي العَبَ مِنْ وَيُوا وَصُوفِ وَلَا يَكُونُ مِنْ شَعَيِدِ وَنَكُونُ عَلَى عَلَى عَلَى مُودُنِي اَوْتُلَاثَةٍ وَلَلِمَعُ الْحِيدَ وَقَدْ نَكُونَ مِ فَالْحَيْنَ مِنْ مُ الْعَجْمُ وَعَلَى اللَّهِ مِنْ مِنْ لِيهُ الْفَلْحِ وَقَدْ ينتغل فالمتازل والمتناهي ومندا لمنبث انداق يتنافاطة وفئ بالمدينة بوندمن لفا

نْجَخُ \*

من المنافقة المنافقة

خَتَتُ

خَتَلَ

ختن

خَتَمَ

一点

وأضأ النبا الفتن لائه يختبافيه كأم الديندل إنَّهُ احْنَاتَ الضَّرْبِ يَتَّى خِيفَ عَلَيْهِ قَالَ شِيرٌ هَكَذَا رُوي وَالْمُ الدُّلُ إِذَا انكَسَّدَوَاسَتَعْيَا قَالَ وَالْحُنْبِيُ مِثْلِ الْمُجَنِّيِّ وَهِيَ المَيْصَاعِيُ المنكَسِّدُه مَا خَتَنَ فَوْمُ وَالْعَقِلِ الْمُسْلِطُ عَلِيْهُمُ الْعَدُقُ وَالْحَتَوْلِ لَعَدُنُ يُعَالُ المُتَالَغَةِ فِيهِ مِن أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُعَظِّلِ السُّيَّةِ فُ مِنَ الْجِهَادِ وَإِنْ يُخِتَلَ الْمُنَامِالَّهُ آى تُطلَكُ الْدِنيَا بِعَلِ لَأَخِرَةُ بِقَالَ خَتَلَهُ عِبِدَلُهُ إِذَا خَدَعَهُ وَرَاوَغَهُ الصَّيْلَ إِذَا تَعَنَّا لَهُ وسنه حَدَيْثُ الْحَسَى وَ كُلَّابَ الْعَلْ وَصِنْفَ نَعَلُّهُمُ آيُ الدَبُ اعِ وَمِيْدًا لِحَدِيثَ ثُكُا فَيُ اَنْظُمُ الْيَجَيُّ يَلُ الْتَجُلِ لِيُطْعَنَهُ ايُ يُواوِدُهُ وَيَطِلُهُ مِنْ ٧كيشت فيرة إَذَا التَّفِي الخِتَامًا فِ فَعَدْ وَجَبَ العُسْسَا هُمَا مَوْضِعُ الْفَطْعِ مِنْ دُكُل لُغلام وَفح ولِمَتَطِعِمَا المَعْدُالُ وَالْعَنْضُ وفِيهُ أَنَّ مُوسَى إَحَّرُ نَعْتُ وَشِبَعَ بَطِيهِ فَفَالَ لَهُ حُتَنُهُ أَنَّ لَكُ فَي غَنِي مَا كَمَا بِدِ قَالِبَ لَوْنِ أَرَادَ عُتَنِ وَلِأَخْنَانُ مِنْ قِبَلِ لَمُنَّاةً وَالْمُجْمَامِنَ قِبَلِ الرَّجُلِ وَالصِّهُ رُبِّعَهُمَا وَخَاتَنَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ اذَا مَنْ قَبَحَ إِلَيْدِوصَه الحِدَيْثُ عَلَيْ خَلَقَ كَاسُولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدْ فِي ثَالَادَ بِالْخَسَدَةِ إِثْمَا لِزُفِيجَةً حَسِيرًا مِينَ الْمُرْمَةِ الْعَالَمِينَ عَلِيمَاكِهِ الْمُغْيِدَانُ فِيلَا عَبِيلًا فَي طَابَعُهُ وَعَلَامَتُهُ الَّتِي مُنْفَعُ عَنْهُ الْأَعْرَاضَ وَالعَاهَاتِ لِاسْعَامُ الْكِتَابِ يَصُونُ وَكِينَعُ النَّاطِمُ لغتن وفيواند نهى عن لنبي العَاتِم الألِيني سَلْطابِ أَيْ لَبِسَهُ الخِرِجَاجَةِ وَكَانَ لِلزِّينَةِ الْحَضَةُ فَكُرَة لَهُ ذَلِكَ وَيَحْصَهَا لِلسُّلَطَانِ لَجَاجَتِهِ البِهَا فِي وفية الَهُ كَالَهُ مَجُلَّ عَلِيْهِ كَا ثَمْ شَبَعٍ فَقَالَ مَا لِي أَجِدُ مِنْكَ يِنْحُ الْاَخْسَا مِرْكُهُ اكَانَتُ تعَدُيْنِ الشَّبَةِ وَقَاكَ فِخَاتِم الحَرِيْدِ مَا إِنَّ كَالْكُولِي مَا إِنَّا مِنْ الْحَالِمَ الْمَانِ الْمَ الكُفَارِ الَّذِينَ هُمُ أَهُلُ النَّانِ وَفِيلَ لِتَعَنَّمُ مَا لِيَافِقَ بِينِعِي الْفَقْرُ مُولَدُ انَهُ إِذَا دَهَبَ مَالَّهُ بَاعَخَاتُمُهُ فَوجَدُ فِيهِ غِنَّا وَالْمَشْرَهُ النَّاحَةُ الْعَدِيثُ أَنْ تَكُونَ لِعَاصَّةِ فِينْ فِي عَلَمَ حِلَ النَّ عِنْهِ وَأَضْبَعَ رَشُولُ اللَّهِ وَهُوَ خَاثِرًا لِنَهُ مِنْ أَيْ فَيْ لِاللَّهُ مِن غَيْرَ لِمِينِ وَكُونِ يُطِومُ وَالْجَوْدِ كَالْمَالَمُ شَلَيْمِ مَالِكِ أَزَى ابْنَكِ خَاثِرُ الْنَفْسِ فَالْنِ عَانَتُ صَعْوَتُهُ وَمِنهُ حَدِيثِ عِلَى ذَكُونَا لَهُ الَّذِي زَانِيَاهُ مِن حُتُويْنِ فِي حَدِيْثِ الْبَرْقَانِ إَجَبُ ضِبْيَانِنَا الْيَنَا الْعَرِيضُ الْحَشْلَةُ هِيَ الْحَوْضَلَةُ وَقَيْلُ مابَينَ السُّتَّنَ الْيُلِعَانَةِ وَقَلْ الثَّا ُفِي حَنِيثِ ابْ شُفْيَنَ فَاخَدَمن حَثِي الْإِيلِ فَعْتَهُ إِيْ رَوْبُهَا وَأَصْلُ الْحَثْي الْمَثَوْ فَاسْتَعَانَ لِلأَمِلُ عَاصِ وذكَنَ بَنَا الكُعْبَيْ فَبَعْثَ اللَّهُ السَّكِينَةَ وَفِي رَبِّحَ خَيْحَ فَتَطَوَّقَتَ بِالْهَيْسِ عَلَادَا قَالَالُهُ وَيَ

وَفِي الله الْعَنْيْنِي فَتَطِفَّتُ مَوضَعَ الْمِيْتِ كَالْحِنَةِ بَعَالُ رِبِحُ مَحُوجُ إِيْ شَدِيلَةُ الْمُزَّيِ ف عَنْ اسْلَتْ فَا وَأَصْلُ الْحِ السَّقِ وَجَافِي عَابِ الْمُعَدِولا وَسَطِ لِلْطَهْرَانِ عَفِي إِ إِنَّ النَّةَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ السِّكِنَهُ مَعْ يَجُني حَجُونَ ومنه حَدِيثُهُ ٱلاَحْلُ المُحَالَة إِذَاحَتُلُ فَكَانَهُ نَجُوجٌ وَفِي حَدِيثِ عُمَيْدِ سِ عُمَانِ وَذَكِمَ الَّذِي بَنَي الْكَعَنَةُ لِتُرْبَسُ وَكَانَ رُومَيًّ كَانَ فِي سَعِينَةِ أَضَابَنُهُ ارْبُحُ مُحَمِّعٌ فَحَيَّمُ الْدُي ضَرَقَيْهَا عَنْ جَمَتِهَ أَوْمَقْصَدِهَا سِلِكَ عَضْعُهَا فَكِهِ قَالَ لِلنِّسَتَاانَكُنَّ إِذَا شَيِعُتُنَّ خَلِلْتُنَّا زَادَالكَسْنَلَ وَالتَّوَا بُيلاتَ لَيْجَلُ مَثْلَتْ وَلَينْكُنْ وَكَايَتُحَرِّكُ وَقَيْلَ لِحَدَلُ إِلَى يَلْتَبَسَ عَلَىٰ الرَّجُلِ أَمْ فَلا يَذْرِي كَيْنَ المَعْيُجُ مِنْهُ وَقِيْ لَا لِحُهُ لَلْ عَلَى اللَّهُ مِنْ وَالْبَطِيْ مِنْ خَجِلَ الوَادِي ادْ أَكُنُ مُبَاتَهُ عَشْبُ حَدِّيْتُ أَنْ اللهُ هُرَوَةَ وَتَ رَجُلاً ذَهِبَتْ لَهُ أَنْفُ فَطِلْهَا فَانَى عَلَى وَادِ حَبِلُ مُعْسِمُ فَسِيبٍ الجَعِلُ فِي الْمَصْلِ الكَيْسُ اللَّهُ مُوالنَّهَ الْمُلْتَتَ المُتَكَانِفُ وَجَعِلَ الوَادِيْ وَالْسَاتُ كَثُّوصُوتُ ذَمَّا يُهِ لَكُتُرَةِ عُشِيدٍ فَحِدِبِ حُدَيْفَةَ كَاللَّوْنِ يَخَدُّمًّا قَالَ ابْوَمُوسَةِ هَكَذَا أَوْرَجَهُ هُاجِبُ (كَتَيْمَةُ وَقَالَ بَحِيُّ اللَّوْرُ المَالَةُ وَالْمَسْهُ وَرُا لِحِيْمَ قَبْلِ الْخَا وَفَذِ دُكِرَ فِي حَرفِهِ وَالسَّاعَلِم الخامج الأالية ضفة عترجدت من الريجال كَانَهُ رَاعِي فَيْمُ الْخِدَبُ بِكُسُنِ الْعَادِينِ الدِّالْ وَتُسْدِيدِ الْبَاءِ الْعَظِيمُ الْحَافِي وَسَمَ لَنْنُ تُوتِي فِي شِعْمِ هِ وَمَيْنَ فِتْعَيْمِ خِلَاتًا مُلْبِ لَهِ الْهُرِيْدُ شَنَا وَبَعِيْنِ أَوْ جَبُوا يُ مَعْمَ عَلِيظُومِنَه حَدِيثُ امْ عَندِ اللَّهِ مِن الْحَرِثِ مِن تُوفَلُ لَا يُكَدِّ مَن مَا زِيَةٌ حِد بَدُّ فِي كُلْ مَلْكَةِ لَيْنَتْ فِيهَا قِرْلَةُ فَهَى حِبَاجُ الْعَبَاجُ الْنَقْضَاتِ بِفَاكَ حَدَجَتِ النَّاقَةُ اذَا انقت وَلَدَهَا قَبْلُ أَوَانِدِ وَانْ كَانَ مَا مَ الْعَلَقِ وَأَخْدَجْتُهُ ادْاوَلَدَ تُهُ مَا فِصُ الْعَلِق وَافْ كَانَ لِمَامِ الْجُنْلِ وَالْمَاقَاكَ فَهْيَ خِدَاجُ وَالْخِدَاجُ مَصْدِينٌ عَلَجَدُفِ المضافَ أَيْ ذَاتُ خَلِج اَوَكُونُ فَلَا وَضَّغَهَا مِا لَمُصْدَى نَعْتِيهِ مَبَا لَغَةً كَتَوْلِهِ فَإِنَّا هَى اخْلَلُ وَادْمَا مُحِسَدِ حِلَّا بِنُ الْزُّاةِ في المَصْلُ ثَلِينُونَ بَقَرَةً يَعَنِعُ حَدِينِجُ أَيْ مَا قِصَ الْعَلْقِ فِي الْمَصْلِ بُرِيْدُ تَعِينِعُ كَالْعُلَجُ فَيْضِعَدِ اغضا يبه وَنَفْضِ قُونِهِ عَنِ النَّني وَالْرَبَاعِي وَخَدْجِ فَعِيلْ بَعْنَى مُغْمَل اي مُحْدَجُ ومنه حَدِيثً سَعَلِ الْدُاتِي الْبَيْ لَحُدَج شَعِيمَ أَيْ مَا قِصَ الْحَلْق ومُدْ حَلَيْكُ ذِي الْتُذَكِّيِّةِ الْدَكْبِ الْيَلِ ومنه حدثيث على تُسَلِّع لَيْ مُركِ تَعْدِج التَّحِيَّةُ لَهُ وَايْ لَاسْفِصْ الْمُدِوكُ أَصْحَابِ الْمُعْدُقِ المدُعْدُ وَكَالشَّقَ فِي الْأَرْضِ وَجَمْعُهُ الْأَخَادِيدُومِنه حَدِيثُ مَفْرَقِقَ أَنْهَا رُالْجُتَدِيجُوي مِنْ و عَبْواخْدُودِايَ فِيعْنَانِيَّ فِي الْأَنْصِ فِيدِانَهُ عَلَيْدِالْتَلامُكَانَ اذَاخُطِبَ الْيُدَاخِدَي بنايدا في الخِدْرُانَا حِيثُ الْمُلْدِيثِ يُعْرَكُ عَلِهَا سِنْ وَقَالُونُ فِيهِ الْحَارِيَّةُ الْمُكُوخُدِ بَ فَهِي حُعَلَيْنَ وَجَنعُ الخِذِينِ الخُبُولُ وَقَلْ مَكُورَ فِي الْعَنِينِ وْمَعْنَى وَلِعَنتَ فِي لِخِذِن أِي دَخَلتُ وَدُهَبَتْ فِبِهِ كَأَيْمَا لُ طَعَنَ فِي المَعَا ذَهِ إِذَا ذَا ذَخَلَ فِهَا وَقِيلَ مَعْنَا هُضَهَ بِيَدِهَا عَلَى السِّيقَ

خجل

4.

خلج

हे ने जिसकारिक रे

خدر

الميانين الميانين

خدش

خبع

خدل . خدم . خدم

ون تُمَا

به لَه مَا جَأَ فِي رُفَا يُدِهُ أُخْرِكُ مُعَ مِنْ الْخِلامَ مَكَانَ طَعِينَ بن بُهِين ورقين خاديرمن ليُوب الأُسَّد مَسْكَنُهُ وبيَطِر عَنَّيَ خَدِّى إِلاَ سَدُولُعُدِينَ فَهُو خَادِينَ وَمُعِدِ وَيُنْ ادا حال فَخِدِين وَهُوَ عُمَى إِنَهُ وَزَقَ النَّاسُ الطِّلاَ فَشِرَيُهُ رَجُلُ فَتَعَلَّارٌ أَيُّ ضَعُفَ يُصَيِّبُ الشَّادِبُ قَيْلُ الشُّكُنُ وَمَنِهُ خَدْثُرُ الرَّجُ لِ وَالْبَدِومَنهُ حَلَيْتُ ابِنِ عُمَرابِهُ خَدِرَتُ رِجُلُهُ فَعِبْلَ لَهُ مَا لِيْجَلِكُ قَالَ اجْتَعَ عَصَيْهُا فِيلَ اذْكُرَاحَتِ الْنَامِ الْيَكُ فَغَالَ بَا يَجَمَّلُ فِلِشَطَهَا وَفَي حَلَّبَيِّ الْإِنْضَاحٌ اسْتُرَطَانَ لَاَيَاخُذَ عَنَّ الْ خَدَاشَ الجلُدُ فَسْرَعُ بِعُودِ أُونِعُوهِ خَدَ شَهُ يَعْلُ شُهُ خَذُ شَا وَالْخُدُ وَشُهُمْعُ خَذِعَةَ بُوْوَى بِغَيْجِ الْحَا وَصِيَّهَا مَعَ شُكُونِ لِللَّالِ وضِّتِهَامَعَ فَيْعُ الدَّالُ فَالْآوَلُ مَعْنَاهُ النَّ الْحُرْبَ يَنقَينَى ٱلزُّهَا بِعَنْ كُمُّ عُذِّمِنَ الجِن اَيُ اَتَالَمُعَا يِلَا ذَاخِدِعُ مَنَ قُواحِلَةً لَمِيكُنْ لَعَا إِقَالَةٌ وَهُوَا فَعَحُ الرِّوَا مَاحِ وَإَحْتُمَ ومَغَنَى النَّانِي هُوَلِما سُهُمِن الخِبَاعِ ومَغَنَى النَّالِبِ آتَ الْحَرْبُ يَغْلَعُ الرِّجَالُ ونكَبْرِيعِهُم وَلا تَغِي لَهِ مُرَكِا يُعَالُ فَلَا لَهُ رَحِلُ لَعَهُ مَ وَخُعَكُمْ لِلَّذِي يُلْمُواللَّعِبُ وَالفَعِكَ وَفِيهُ مَكُوبُ فَبِل السَّاعَةِ سَنْوْفَ خَدَّاعَةُ أَي تَكُثُرُفِهَا الْاَمْ طَالْ وَبَعِلْ ٱلدَيْحُ فَلْ لِكَحِدِاعُهَا لِانْهَا تَطِعُهُمْ فِي الْخِصْبِ بِالْمُطَرِّتُ وَقِيلًا لَهُ وَقِيلًا لِحَدَّاعَةُ الْعَلْيَلَةُ الْمُطَرِّمِنْ خَدَعَ الدِيْنُ الْحُدَّا نَدُ احْتَكِ مَعِلَ الدَّخْدِعَيْنَ وَالكَاهِلُ الدُّخْدَعَانِعْ فَانِ فَي عَانِي العَنْقِ في التَّاعَزَابِيًا قَالَ لَهُ يَحِطَ التَّحَاثِ وَخَلَعَتِ القَرَاثِ وَجَاعَتِ الْأَعْلِبُ خَلَعْهُ أَيْ اسْتَنَوَتْ وَتَعَيَّبَتْ فِي حَيْرَتِهَا لاَنْهُ طِلْبُوهَا وَمَا لُوَاعِلْمُ الْكَذِبِ الَّذِي وَضَابَعُ مُولِكُنْكُ الْحَفَّا السُّحُ وَمِسْتِيَ الْمُحَدِّدُعُ وَهُوَ الْبَيْتُ الصَّعِبْ الَّذِي كُلُونُ دَاحِلَ الْبَيْبِ الكَيْرُونُ ضُمِّمُهُ تَحُومُنهُ حَدِيثُ الْفِنِي إِنَّا مِخَلَعِلَ مَنِي كَالَ الْحُلُمِ فَحَدِّثِ الْعَاسِ وَالَّذِيثِ بهِ خَدْلُجَعْدِ الْخَدْلُ الْعَلِيْظُ الْمُتَلِي التَّاقِ فِيدِ فَي الْكَانِ السَّجَاتَ السَّافَيْنِ فَهُولِغُلابِ أَيْ عَظِيمُمَّا وَهُومِنْ لَا لَكُنْ لَ أَبِعًا هِ فَي حَدِيثٍ خَالِبِينِ الْوَلِيْ رُلِلَه الّذِي فَضَ خُذُمننكُ الغَدَمةُ مالتَحْفِكُ سَنْ غَلْفُطُ مَضْفُونَ مِنْ إِلْعَلْفَة لِنظَلُ فِي رُسِّعِ البَعِيدِ لِمُ تَنْشِكُ النَهَاسَلِيلَ لِمَ تَعْلِهُ فَاذَا انعَضَتِ الْحَدَمَةُ الْجَلَّ النعل فَضَ وَلَدُ مَثِكُةٌ لِدَهَابِ مَا كَانُواْ عَلَيْهِ وَنَفَرَةٍ وَشَيَّمَ اجْتَاعُ أَمْلِ لَحَدُولَةً فَ بالتَلْقَةِ المَسْتَدِينَ فَلِهَدَاقًا لَ فَضَ خَدَمَتُكُمْ أَيْ فَرَقِهَا بَعْدَ اجْتَاعِهُ الْوَفَدُ تَكُرُّ لَا إِ العكمة فالحرب وبقاستى الخلفال خلامة ومندا لحديث كن يدلعن بالعرب على الع يَسْفِيْنَ أَصْعَابَهُ بَا دِيَةً خِدَ امْهُنَّ و فِي حَرِيثِي سَلاَنَ الله كَانَ عَلَى عَلَى عَلَيْدِ شَر

وَخَدَمْتَاهُ تَدَنِدُهُ إِلِا لَا ذِيعَكُ مَتَيْهِ شَا قَيْهِ لا نَها مَوْضِعُ الْحَدَمَةُ فِي فَيْل أَرْثِ مَهَا عَوْجُ الرَّجَلِينَ وَالْمَنْ لَعِيلُ فَجَونِينَ فَاطِئَةً وَعَلِي اسْأَلَى ابَاكِ عَادِمًا بِعَيْلَ حَتَ مَا أَنْتِ هِنِهِ النَّادِمُ وَاحِدُ الغَدَم وَسِمَّعْ عَلَى لدَّ حَرَوالاُنْنَى لِاجْزَابِهِ مَجْرى الْاسْمَاعَيْن المَاخُوْدَة مِنَ الاَفْعَالِ كَمَا يُصْوَعَانِق وَسَعَدَنْ عَبْدِ النَّهْ مَنَ الْمُطَلَّقَ امْرَا بَدُ فَتُعا بْغَادِم سَوْدُ أَأَيْ جَازِيَةٍ وَقَدْ نَكُتُنَ فِلْ لَعِينِ فِي حَلَيْثِ عَلَى إِنِ أَجْتَاجَ الْمَعْوَنَعِمُ فَيْخَلِينا وَلَكُومُ خَدِين الخِدُن وَالْحَدِينَ الصَّدِيقُ فَصَيْدَ لَعَبِ تَعْدِي عَلَيْهَ رَاحِتُ وَهُ لَاهِيتُهُ وَالْخَذِي ضَوْتِ مِنَ السَّيْخِدَى يَخْدِي خِديًّا فَإِنَّ خَادِ مَا وَ اَ مَجَ اللَّ الْ فَيْهُ فَعَلْنَعَهُ بِالسَّيْفِ الْعَلْدُعُ تَعْنِينِ الْفُعْرِوَتَعْظِيْعُهُ مِنْ عَيْن أونواةً مَاخُذُ هَامِنْهَا مِنْكَ وَمَنْ يِهِ إِمَا أَوْتَةً لِمُعْلَفَةً مِنْ خَسَبِ لِمُرَدَّ فِي هَا الْحَمَّاةَ بَنْنَ القامَيْكُ وَالسَّتَابِهُ وسَه حَدِيثُ رَفِي إِيمَا لِمَا رِعَلَيْكُمْ مِنْلِ حَصَى الْغُلْفِ اي ضِغَارًا ومنه الْعَنْ لَوْ الْمُرْتَوِلُ عِنْ عَيْ مُنْ مُرْتُمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْأَمِلْ مَعَهُ صَوْفٍ وَحَلَّا فَدَّ الْآلَةِ مِا لِخِلَافَةِ المعلاع وقد تكرير في الخذف في الحديث وخديث معوية قيل له الذكر العيل فقال أذكر خَذْ قَدْ يَغْنِي رَوْنَكُ هَكَذَا جَا فِي تَابِ الْعَزَوِقِي وَالْبَحْشِرِيِّ وَغَبْرِهَا عَمْعَ وَيَهْ وَفِيْهَ لَطَّنَّ كانَّ مُعَوَيَةً بِصَبُواعَ فِي فَاندُولِكَ بَعْدَا لِعَبْدَلِ الْمُعْرَانِ عِشْرِيْنَ شَنَدَةً فَكُفَ بَعَى كَوْسُرُ حَقَيْرًاهُ وَإِنَّا الشِّحِيْحُ حَدِيثُ فَإِلْ بِواشِّيمَ قَيْلُ لَهُ أَنْتَ الْبُوامُ رَسُوكُ اللَّهِ فَعَالَ سُولُ اللهِ أَحْبُ مُنِي مُانَا اقدَمُ مِنْهُ فِي المُبْلِا دِوَانَا وَانْكُ خَذْقَ الْفِيْلُ الْحُصَرَ مُعِيْلًا فَيَعْ الْمُؤْثُ اَخُوالْوْمِن كَايَعْنُ لَهُ الْعُدُلُ تَرَكُ لِلْعَانَةِ وَالنَّصْرَةِ فِي مَا نَكُم الْتَرَكِ وَقَدْ خَاتَكُم عَلَى تَرَادِينَ مُعَلَّامَة الْمَاذَ الِهِ الْجُمْعَظَعَهَا وَالْخَدْمُ شَرِعَةُ الْفَظِع وَيدْسَتِي السَّبِعُ يَعَدَّمَا ومنه حَلَيْبُ أَبِي عُمُ إِذَا أَذَّ نُتَ فَاشْتَى شِلْ وَإِذَا أَقَبْتَ فَاخْدِمْ هَكَذَا آخَرَهُ الْتَخْيَرَي وَقَالَ فَعَانِيَك اتي عُبَيْد وَمَعَنَاهُ التَّرِينِ لُ كَانَهُ يَعْظِعُ الكلام يَعْضَهُ عَنَجُصِ وَغَيرُهُ مَرِوْدِهِ ما لَكَا الْمُحْلَمُ حَينِينِ إِنَّ الزُّمَاكِ أَيَّ عَبْدُ الرَّحْسَ وَهُمَّ أَمِبْرٌ عَلَى لِعَرَاقٌ شِلَتُهُ نَفِي قَد كَطِعُوا الْطَيْقَ وَخَدَ مُوْلِمِ الْمُنْ يُونِ اَيْ ضَرِبُوا النَّاسَ بِعَافِي الطِّرنِي ومنه حديث عَبْدِ المُلِكُ بِنِ عُرَيْ بَحُل سِي اللَّهُ جَابِ وَضَرْ مَاحِنَى جَعَلَا يَعَدُّ مَاكِ الشَّعَرَةُ أَيْ يِعَطِّعًا فِعَا في عُنين العَبِي إِذَا كَانَ السَّقُ أُوالِحُتُ أُوالِخَدَ افِي أُذُبِ الْأُضِّحِينَةِ فلا مَاسْ الخُدار خَ الْأُذِبِ انْكِسًا وَوَاشْتِنْكَا وَاذْتُ خَذْ وَآاي مُسْتَرَجْئِةٌ وَفَحَدِنِثِ سَعْدِ الْاَعْلِيَّ فَالْ وَإِنْ أَمَا بَكُوبِ لِكَذَ وَإِن وَقَلِهَ كُلُّ مُعْلَقَة الْخَذَ وَاتُ انْهُم مُوضِعِ ا وَ لَرُ إِنَّ إِنَّ مِنْ سَلَّاتَ قَالَ لَهُ الكُفَّالِ الْتَلَيْكُمْ نِعَلَّكُمْ فَعَلَّكُمْ فَعَلَّكُمْ حَتَىٰ الْخُرَاةُ قَالَ أَجَلُ الْخِزَاةُ مَا لَكُنْمِ وَالْمَدِ الْتَخِلِّى وَالْتُعُوجُ لِلْعَاجَةُ فَالْكَ الْخَطَاجِبُ

خَدِّنَا خَدِّنَا خَدِينَا خَدَيْنَا خَدَيْنَا خَدْتُنَا خَدَيْنَا خَدْتُنَا خَدْتُنَا خَدَيْنَا خَدْتُنَا خَدْتُ خَدْتُنَا خَدْتُ خَدْتُنَا خَدْتُنَا خَدْتُنَا خَدْتُنَا خَدْتُنَا خَدْتُنَا خَدْتُنَا خَدْتُ خَدْتُنَا خَدْتُنَا خَدْتُ خَدْتُنَا خَدْتُ خَدْتُنَا خَدْتُ خَدْتُنَا خَدْتُنَا خَدْتُ خَدْتُنَا خَدْتُنَا خَدْتُنَا خَدْت

سَالِيهُ الْحِيْهِ الْحَامِ خَذَذُهُ خَذَهُمُ

خلدًا

ختزاء

بلاسه روى الله تعالى مد والسروت الحروية بعنى العرم يقال فيه حريث العضي والمست

وَالنَّرَالِدُوا فِي يَعْتَوْتِ الْحَاْ وَقَالَ الْجُوهِيُّ الْمَا الْخِنْلَةُ بِالْعَيْجِ وَالْمَدِّيمَا حَى َ كَلَاهَةً وَتَعْقِلُ أَنْ يَكُونَ مِالعَبْعُ المَضَلَرُ وما لكَسْمَ الإِسْمُ فَبِيْهِ الْحَرَمُ لايُعِيرُ عَاصِ وَ ﴾ فَأَمَّ الْعُرْبَةِ الْعُوبَةِ أَصْلَمَا الْعَبْثِ، وَالْمُرَادُ بِهِ هَاهُنَا الَّذِي يَعْرُبِشَجُّ مُرْدُدُأَتْ بِثُ عَلَنُهُ مِثَالِاتُعِنِينُ ٱلشَّرْجَةُ وَالْحَانِكَ ٱنصَّاسًا مِّنَّ ٱلْاما بِخَاصَّةٌ ثُوَّنُهُ فيسياي الحديب فحيتاب المعازي الدالخركة المنائدة كالملتة فأك التومناي وَفَذَ بُهِي يَخِورُهُ فِيجُورُهُ لا يَكُونَ مكتف لِكَامِ وَهُوَا لِنَّهِ \* الَّذِي يُسْتَغِيام نُهُ أَوْمِنَ العَوَاتِ وَالْفَصِيْحَةُ وَيَجُونُ أَلَ يَكُونَ مِالْعَيْحِ وَهُقَ الْعَعْلَةُ الْوَاحِيْكُ مَيْمُمَا وَفَيْحِ مَرَا مَا يُغُونِهُ الْمُلُولُ مِزَالُعُمَاكِ وَتَعْمُمُ مِنَ الْعَرَابِ شَمَاعَةً لَا احْتَلَاحًا يُغُونَ ورَغُونِ المَسَاكِ إلْعَامِرَ لِعَامِرَ لِعَيْرِضُ وَكُرُمُ وَالْسَاعِمَاد عَانُ فِنهُ خَلْ وَقُبُونُ الْمُشْرِكِينَ وَغِنْ فَامَرَ بِالْحِرْبِ فَسُ التَّاهِ عَلَىٰ لَعَغِيْفِ كَبِعْ يَهِ وَنِعَ يِرُوَ يَجُنْ لَا مَاكُونَ الْخَرِبُ بِعَنْجِ الْعَلِ وَكَنْسِوا لَرَّا كَنَبِعَ يَوْفَ فَلَنْ وِي مِالِجَا الْمُمْلَةِ وَالنَّا الْمُتَلَّثَةِ مُن دُبِهِ المُعْضِعَ الْعَرُوثَ الكُعْبَة دُنِلاً مُنْقُوبَ الْأُذِب بِعَالُ مُحَاثَّبَ فُحَكَمَ وَحُرَّدُ النائحة كذرانت فيأرض كذرا باكرولكذا فبالمرها فتعطع النما ود والهافل كات في أخر ذكك نبيت التنبيق فقاك نَعَالِلاُ ثَاعُلِمَانَ اللَّهُ قَدْ إِذِنَ فِحُ إِبِهُنَ الْكَتَّحِدِ وَذَهَام اَ يُ مُطَوِّشًا فَأَسِدًا الْحَرْبَكَةُ قَالِحُ مَصُهُ الافتيّادُ وَالْتَشُونِيثِي فِ يُلْحَ كَهِ شِيضَةَ هِي الْعَنْ عُاكِنْ كَاكِنْ فَي الْهَكُلُ لَعَا بَضِيْضٌ كَالْعَا عَبِي جَرَادِ فِي التنعيم الدنيا أقل والمعنى عند اللوم وخرا مسنضة في عنيد عزون العاض فال أاجتفى

خَنْوَنِی خَوْمَشَ خَرَیْشَ خَرَیْشَ

حَانَا السَّفَسُ مِنْ خَنْ إِنْ إِنْ إِنْ الْجُهُدَا وَفِي حَدُّنِكُ الْحِجْعَ فَاسْتَاجَى مُحُلَّا مِنْ بَنِيا لَدِّيْلِهَادِيًّا خِرِيًّا الحِرِيُّ الْمَا لِمَا لَهُ فِي كُوْتُ فِي كُلِي اللَّهُ اللَّهُ وَهِي طَارَقُهَا الْحَفَيّة وَمَضَائِعُهَا وَقَبُ لَ الاجانية بمتدي ليل حُرب الإبرة من الطريق في حاريتول الله بتبني وَحُرِي الْحَرَاتُ أَمَّاتُ البنت وَمَتَا عُنُومِهِ مَعِدِينِ عُهُمَ أَمِ مَوْلَى زَيِنَ اللَّغِيمِ فَامَ لِي اللَّهِ مِنْ حُرِيْ المَسَاعِ وَيُسْجُ الْعَرَاجُ إِلْقُهَا فِي يُومِدُ بِالْعَمَّلِجِ مَا يَعْضُلُ فِي عَلَيْهِ الْعَبْنِ الْمُنتَا عَهِ عَنِدًا حَانَ أَوْامَةً أَوْمِلكًا وَذَلِكَ أَنَّهُ يَشْنَوْهُ فَمِنْ يَعِلُّهُ زُمَامًا لَمْ يَعِثْرُمنِهُ عَلَى عَبْ عَلَيْهِ لَلْمِ لِمُنظِلِعِهُ المَارِعُ عَلَيْهِ أُولَتُ يَغْرُفَهُ فَلَهُ مُرَّةً الْعَنِي الْمَيْعَةِ وَأَغْدُ الثَّمَيُ وَمَكُونُ للسُّنَ يَرِي مَا اسْتَغَلَّهُ لِإِنَّ الْمُسْعَ لَوْجَاتَ تَلِتَ فِي كَانَ مِنْ حَمَانِهُ وَلَرْبَكُنُ لَهُ عَلَى الْبَايِعَ شَيٌّ وَالْبَافِي الضَّمَانِ مُنْعَلِّفَةٌ بَعُدُ وَفِي تَعْدِينُ الْخَرَاجُ مُشْتَعَقَ مِا لَهُمَا كِ ابْ سَبَنب ومِنه حَننَ سُنَجَ قَالَ لَجُلَبِي اجْتُكُما لَبند في شِيل هَذَ إِنْفَالَ لِلسَّنَوِي رَجُّ الدَّ إِبِدَايِهِ وَلَكَ الْعَلَّةُ بِالقَّمَانِ ومنعَكَنَيْنُ لَفِ مُوْسَى مُثَالِكُمَّةُ طلت بنعها كلت حرائه ما اي طغفر عرض الشبيها ما تعراج الَّذِي مُوسَفَعُ الْأَرْضِ فِي عَنْ وَعَبْرِهِ وفيحديث اس عَبَاس بِعَاتَجُ السَّرُكِ إِن وَأَصْلُ المنزاتِ أِي رِدَ اكان المَتاع بَيْن وَرُبْعِ لَ يَقْتِمُونُهُ اوَيَثِي شُكَا وَهُو فِي يَدِ بَغِضِمْ جُوفَ بَعْضِ فَلاَ مَا شَلَ انْ بَنْمَا يَعْنَى كُنَّهُم وَاتْ لَيُعْفِ حُالُ وَإِحِدِ مَنْهُمْ نَصِيبَهُ بِعَنِيهِ وَلِزَيقِ ضُهُ وَلَوْا رَاحِ أَجْبَى آنَ يَسْتَرَى نَصِيب إَحَدِهِ وَلَيَعُو حتى بغيضة شاحية قبل الميع وقذر واه عظاعنه مفسك فالت تاماس أن بتخارج القوم في الشركة تَكُونُ بَينَهُ مَعْدِيّا خُلُ هَذَا عَشَنَ دَ فَانِيْ نَعْدًا وَهَذَا عَشَرَة دِ فَانِي دَيِنًا وَالنَّجُانَ جُ تَفَاعُلُ مِنَ الْمُوْجَحَ كَا نَهُ يَعْنُجُ كُلُوَاحِدٍ مَنْ طَلِيهِ الْحَصَّاحِ وَالْبَيْعِ وَفِي حَدِبْتِ المَيْرِفَاحُتَعَجَ مُمَاتِ مِنْ قَوْمَةِ إِنَّهُ أَخْرَجُهَا وَهِيَ افْتَعَلَمنْ وَمِنْ والْعُنْ يَكُ الَّهُ مَا فَدَهَ الْمَالَمُ كَانِكُ مُعْتَى عَنَاكُ مَا فَقَ مُعَتَرِجَةُ اذَاخَرَجَتُ عَلَى الْعَلَى الْعَنِي وَحَدِيثِ سُوَيْلِ عَفَلَكُ قَالَ دَخَلْتُ عَلِيَا فِي بَوْمِ لِلْغُرَقِجِ فَاذَا بَنِي يَدَيْهِ فَانُوسٌ عَلِينَهِ خَبْرَا لِسَيْرَامِ وَضَعَفَةُ فِي ا خطيفة ومنلئة بوم المنخفج هوكؤم العيد وكيفاف كدبغ التهيئة وتؤم المشف فتناكش الْمُنْفَكَا يُلِعُمَ وَكُا قِبْلُ لِلْبَابِ الْحُقَامَى لِيَاضِيهِ في حَدِيِّي أَصْلِ النَّاسِ فَهُمُ الْمُوبَقُ بِعَلِهِ ومنهم المعرد ل مع المرفي المصوف وقيل المقطع معطف عكد يب القراط حرى في في النَّاين من يَعَالُ حَرْدُ لَتُ اللَّهُ عَمِالدَّال وَالدَّال أَيْ فَصَّلْتُ اَعْضَا هُ وَقَطِّعْتُهُ وسَب قَصْيدُ كَعَبِ سِنُ هَيْنِ لِهِ يَعِدُ وَأَفِيلِهِ مُصْرَفَا مَنْ عَيْشُهُمَا مَعْمَرِمِنَ الْعَقِمَ مَعْفَوْنَ حَوَالدِب الر أَيْ مُعَطِّعًا فِطِعًا فِي حَدِيثٍ عَاسِمَة فَالْتُ دَعَارَسُولُ اللَّهُ عَبْدُكَا نَ يَبْنِعُ الْحُرَدُ نِقَ رَكَاتَ كَيْزَالُ بَدْغُوتَهُ وَلَاللَّهُ الْحُرَدِّينَ الْمَقْ فَارْسِيٌّ مُعَبِّ أَضْلَهُ خُورُ دِيَّاحٌ وَأَنْشَدَ الْفِتْل وَالْتُ سُلِقَااشُ مُزْلِنًا وَقِيفًا • قَاشَنُ شُعُمًا نَعُود حُونِفًا مِ فِ حَلَيْ حَلَ إِن حَلِم بَا يَعْثُ مَنْ وَلَ اللَّهِ عَلَى أَنْ لَا أَخِرٌ اللَّافَا عِنَّا يَعَدَّ يَجِنُ مَا لَفَيْمَ وَالكُفْنِ أَذَ السَّقَطَ مِرْ

---

صلابعة لمج م

حَدَّنَ اللهِ اللهِ

و فروس المالية و المالية و

وَحُتَّ الْمَا يَعَنُ مَا لَكَسُوْ وَمَعْنَى الْحَدِيْثِ لَا أَمُوْتَ الْأُمُثَمَّ تَسَكَّا مَا لا يَشْلاَمُ وَقِيت كَا فَعُ فِي شَيِّ مِزْ يَجَادَنِي وَأَمُونِي الْآقَيْتُ بِهِ مُنْتَضِيًّا لَهُ وَقَيْرًا مُعْنَاهُ لأ وف حديث الوضق الدُّخَةُ خَطَامًا هُ أَيْ سَعَظَتْ وَدَهَسَتْ وَيُو اَيْجَ مَنْ مَعَ مَا الْوُصُوعُ وَيْحَدِيثُ عُمَى انَهُ قَالَ لَلِحَرِثِ بِي عَنْدَ اللَّهِ اَىٰ سَعَظَتَ مِن ٱجْلِمَكُرُوْهِ يُصْبُبُ بَدَيْكَ مِن قَطِع اوْدَيَعِ وَقِبْ لَهُوكَا مَنْ عَلِي نْعَاكُ حَرَيْتُ عَنْ بَدِيْ اكِنْ جَلْتُ وَسَاقُ الْحَدِيثِ مَذَ لَ عَلَيْهِ وَقِبَ إِمِعِنَاهِ ا الى الأَرْض مِن سَبَبَ بَدُيْكَ أَيْ مِن جِنَايِتِهِ كَاكُمَ مِنَالِمُ الْكُنَّالُ لِمَنْ وَقَعَ فِي كُرُوهِ الماأَمُ دُلكُ مِنْ بَلِهِ آئِ مِنَ أَخِرَعَهِ لَهُ وَحَنْثُ كَانَ الْعَلُ مِالِيَدِ أَضِيفَ الْيَعِرُ في جَدِيثِ ابنِ عَتَاسَ مَن أَدِّخَلَ أُصْبُعَيْهِ فِي أَذْ نَيْدِ شِمِعَ خَرِينَ الْكَوْبَعِيدُ مَنْ مَحْدِيثُ فُيسَ وَإِذْ أَنَا بِعَانِي خَرَّاتَهُ إِي كَثِيرَةً الْجَزَيَانِ وفيه ذِ حُدُ لَكَتَلَيْ مِغَيْثُ لَكَا وَنُسْدِ بِدِ الْنَاءِ المَسَانِيَةِ مَقْعَ فَرْبَ الْحَيْفَةِ وَعَنَ الْيُدِرَسُولُ اللّهِ سَعْدَينَ آيِ وَقَاصِ فَيْسَرِيَّةٍ فَي صِفَةِ الْمَرْجِيَمْتُهُ الضِّي وَخُرْسَنَةُ مَن يُورُ الْحُنْ سَنَةُ مَا تَطِعُهُ الْمَالَةُ عِنْد وَكَادِهَا يَقَالَ خَرَسَ اَيْ اَطِعَهُمَا النِي سَنَةُ وَمَن يَرِعِي المُ المَسْيِعِ عَلِيْهَا السَّلَامُ اللَّهُ وَاللَّهَ تَعَالَى وَهُنَّ ؟ البكي بعذع الغَّلْمَة تَعَافَظُ عَلَيْكُ ثَرَطَبًا جَنِيًّا فَكُلَيْ وَإِمَا الْخُرِسُ مِلاَ هَا فِهُ وَالْطِعَامُ الَّذِي بَذْعَا البُهُ عِنْدَا لُولاَ ذَهُ ومند حَدَيْثُ حَتَّا بِ كَانَ اذَّا ذُعِيَ الْيَطْعَامِ قَاكُ أَفْهُ مَ لَكُ خُرِين امَ اغِدَ ادْفا سِكانَ فِي وَاحدِمِنْ ذَلِكُ أَجَابَ وَلَاكُمْ يَعْتِ فِي حَدِيدً بِسُ بَعِينَ إِنْ يَعِينَ إِنَّ يَصَمْ مُهُ مِهِ ثُمَّ يَعُدُ مَدُ النَّهُ وَمَعْ يَعْلَمُ لِلْأَمْلِ وَهْ وَشَيِنَهُ الْحُدِّينِ وَالْنَحْتُ وِينِه حَدِيْثُ الْحُمْرَةَ لَوْرَأَنْتُ الْعُذِ يَحْوَجُ مَا بَيْنَ لَابَنْيَهُ سْتُهُ يَعْنَى الْمَدْيِنَةُ وَقِيلَ مَعْنَاهُ مِن احْتَرَشْتُ السَّيُّ اذَا اخَذَ نَهُ وَحَصَّلْتَهُ وَوْرُوك مالينهم والشنن المغينة وقذ تقتكم وقالك الجزئ أظنة مالجني والسني المهملة مراجني سَى سُ صَيْدِة كَانَ ابْوَمُوسَى يَسْمُونَا وَيَعْنُ نَكَانِي شَهْمَ فَلاينِهَ أَنَا يَعْنِي أغل السواد ومعارشهم الأحد منهم على والعنسة والمنسنة والمنسنة والمنسنة الغتزان اي بَنِعُشُ المِسلَلِهُ وَنبِيتَى الْمُحَلَّظُ وَالْحِينُ وَالْحَرَاشُ أَنْضًا عَصَّامُ عَوَجَهُ الْلَ كَالْقَوْلَجَانِ ومنه الْعَلِيدُ ضَوَّبَ زَاسَّهُ بِخُرَّشِ فِيهِ أَيَّا إِمَّا إِهْ جَعَلَتْ وَأَذِ نِهَا خُرَصًّا سُ دَهِب جُعِلُ فِي أَذْ يُعَامِن لُمُ خُرِضٌ مِنَ النَّارُ ﴿ النَّبُ رَضِ مِا لَفَةٍ وَالكُنْ الْحَلفَةُ الصَّغِبُمُ مِنَ الْحَلِيِّ وَهُوَمِنْ حِلِيِّ الْمُرْدِ عِبْ لِحَانَ هَذَا فَيْلَ النَّبِيعُ فَالْمُ فَذَنَّكُ الْمَاحَةُ الدُّر للنِيَّا وَجُدُلُهُ وَخُاصُّ لَا يُؤَدِّ رَجَاهُ خُلَمْ مَا ومنه العَدْيْثُ الْعُوْعَظَ الْسَبُّ الْحَظَّ الْمَ الصَّدَقَةِ فِعَلَبِ اللَّهُ مُنْلِقِي الْمُحْنَضَ وَالْمُنَاتَمُ وَمَنِدِ مَثَّرَيْنُ عَابِسُهُ أَنَّ جُنحَ يَبْقُ مِنْهُ الدِّكَ الْعُرْضِ أَيْ فِي قِلَةِ مَا بَعِي مِنْهُ وَقَلْ الْكُرِّرُ ذَكُنَ فِلْ لِعِدِيدِ وَفِيعا نَدا مَنْ

الأولَّ فيك م خَوْسَى

خڻ

مرض -

لغظ

التَّغُمْ وَالْكُنْمِ يُحْرَضَ الْمُعَلَّةُ وَالْكُنْمَةَ بَعِنْخُهَا خُرُصًّا اذَّا حَزَّتَ مَاعَلَهُ مَا مِنَ الْ نَمَرًا وَمِنَ الْعِنَبِ زَيْمًا وَهُوم إلْخُوضِ الطَّنُّ إِنَّ الْعُزْمَ إِمَّاهُ وَتَعَدِّبُومُ طِنَّ وَلَا الغرض بالكنثر بنعاك كزخض انضك وفاعله يك العابه ف وقد تكن والحيث وفيه إلَهْ كَانَ مَاكُلُ العِنَبَ خَرْضًا هُوَانَ بَضَعَهُ فَيْدِهِ وَيُغِيجُ عُرُونَهُ عَارِّمًا مِنْهُ هَكَذَ آجًا فِي عَضِ الزَّوَايَاتِ وَالْمَرِيُ حَجَّلًا مَا لَظَاءُ وَسَيَجَى وَفِحَدَثِ عَلَى كُنتُ خُصًا أَيْ بِي جُوعٌ ومَوْدٌ بِعَالَ حُرِضَ مِأَلَكُ بِي حَرْصًا فَهِ وَحُرْثُ وَخَارِضُ أَيْ جَايِعٌ مَفْتُونُ فيدانذكان باكل العنب خرطا أيقال حكا المنفوذ واخترطه اذراوضعه وفيد نُوَّاحُنُ حَبَّهُ وَيُحِرِجُ عُحُونَهُ عَارِيًا مِنْهُ وَفِي حَنَيْكِ عِلَىّ اتَاهُ فَوْمُ مَرَجُهُ لِخَالُوااتَّهُ لَأَ مَوْمُنَا وَخَوْنَ لَدُكَا مِهُوْنَ فَقَالَ لَدْعَلَيُّ إِنَكَ لَحُرُوطُهِ الْخَرُوطُ الدَّيْ مَا يَوَيَ وَالدَّمُونِ ويَوْكَ والسِّهُ فِي كُلِّ مَا بُونِد جَهَلاً وَقِلْة مَعْرِفَةِ كَالْفَرَسِ الْخُرُوطِ الَّهُ فَي عَنَد ب مُسْنَدَهُ مِنْ بَدِيمَ سِنَكِدوَ يَضِي لُوجِهِدِ وَفِي كَل بُيْ صَلاَّةِ الْحَوْفِ فَاخْتَرَظَ سَيغَهُ آبِي سَلَّهُ مِن عَلِمِ وَهُوافِتُعَامِنَ الْخُرُطُوفِ فِحَدِيْثِ عُمَرَ أَنَهُ لَأَى فِي تُوبِهِ جَنَامَةٌ فَقَالَ حُرَظِ عَلِينَ المحلا آيُ أُدْسَلَ عَلَيْنَا مِنْ قُولُومُ خَكُمُ كَالَيْ فَيْ الْبِي أَيْ أَنْهَ لَهُ وَخَرَطَ الْبَازِي اذَا أَرَ من سنن في حديث أن هُ رَبَّ وَدَكَرُ الدِّحَالَ فَقَالَ خِفَافَهُمْ مُحْظِمَةُ أَيْ ذَاتَ خَاطِيْم وَانُونِ يَعْنَى أَنَّ ضُدِّونَ هَا وَيُونَى مَا نَجَابٌ ذَهُ فَيْدِ أَنَّ الْمُعْبَرِلَةُ يَنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ يَعْ مَالَمَ تَعْنَيْنَ مَالَهُ أَيْ مَالَهُ يَقْتَطِعْهُ وَمَاخُلُهُ وَالْجِغِينَ ﴾ الْخِيامَةُ وَقِيلَ للْغِيلَ الْمُعَلَمُ وفي حدث الخدي لوتيم أحَذِكُ ضَعَطَهُ العَبْنِ كَانِهُ وَهِنَ وَصَعُفَ وَاللَّهِ ومقع حديث الي طالب لولاات قرنسًا تغوك أذ تركه الخنزع كفلتها وتزوى بالحريم وَالْهَايِ وَهُوَالْغُوفُ قَالَ تُعْلَبُ الْمَاهُقِ مِا كَعَا وَالرَّا وَقُدْ حَنَّهُ الْمُحْدِينِ مِنَ الْمِي كَلْيُمْ لِيَعْزِي مِفِالصَّدُ قَيْرِالْغَرِيمُ هُوَالْمُصَبِّلُ الضَّعِيثُ وَقَيلُ هُوَا لَصَعْبُ الَّذِي يَضُمُ وَكُلِ ضَعِيبُ خُرِعٌ فِيلُهِ هَابُدُ الْمِرْيِضِ عَلَى عَا زِفِ المِنَّةِ حَتَى آبَةِ عَلَى الْمَعَارِفُ جَمْعُ مَعْ فِي مِا لَعَيَةٍ وَهُوَا لِحَالِمُ يِنَ الْعَيْلِ أَيْ آنَّ الْعَابِدُ فِهَا يَعُونُ مِنَ التَّوَابِ كَانَهُ عَلِيمُ الْعَتَهُ يَعْتَرِفُ ثَمَا تُ وقيل المخارف جنع عَعْرَفية وهي سُركة بين صَفَ أي مِن عَن الله الماسا الله الماسا الله بَتَنِي وَقِيلُ الْحُرُقَةُ الْطِرِيقُ أَيُ الْمُ عَلَى طِيقِ تُوَدِّيدِ الْمُطْرُق الْمِنْ وَمَكْمِ مَنْ يَكُ عُمُ رَوْلَتُمْ عَلَى لِلْ مَعْ فَ فِهِ النَّعَرِائِ طِرْقُهَا الِّتي مُقِدُ هَا وَمِنَ الْاَوَّلَ وَالْمَا ال لِيُ عَرَقًا وَانِي قَلْ بَعَلَتُهُ صَدِقَةً إِنِي بُسْسَانًا مِنْ عَنْلِ كَالْحَفْفُ بِالفَيْحِ بِقَعُ عَلَى لَعَلْ لَ عَلَى الْطَبِ وَمِنْهُ حَدِيثُ أَيْ فَتَاوَةً فَاسَعَتُ بِمُ تَعَنَّ فَا أَيْ جَائِطٍ مَعْلَى مُعْ فَامِنَهُ الْرَطِب وَ فِي حَلِيثِ آخَرُ عَآبِدُ المَانِينِ فِحَرَا فَدِ الْجَنَّذِ أَيْ فِي اجْتِنَا ثَمَهُمَّا يُعَالُ حَمَّ فَالْعَلْمَ أخِهُ عَا خَرَقًا وَجِرَافًا وَلَحْ عَلِيثِ آخَرَ عَايَّذَا لَهُضِ عَلَى أَخُرُفَةِ الْجَنَةُ الْخُرَقَةُ بِالفَيْمَ إِنْهُمَا

خرط

خَرَجُمُ

خَوَدَ

بالكلها ونستهما الحالقائم لأندبستغث الإفطائ عليوه وفي عديث سَلَدَينِ الأَحْوَج وَتَرْجَزِه وَلَرَغِن هَامُدُولا عَدُ اهَالُونَ الْحَرِيفِ مِعِ قَالَكِ الْأَنْهِيِّ اللَّاسُ لَكُونُ اَيُ أَوَامُوا فِينِهِ وَقْتَ اخْتِوا فِ اللَّمَاسُ وَهُوَا لِيَهِفُ حَقَوْلِكَ صَافَوْا فالضِّنف وَالشِّنَافَامًا أَخْفُ وَأَضَّافُ وَأَشْتَافَ عَنَاهُ الْهُدُ خديث الجازود فلن ما يتوك الله دود ما في عليه في خ عَلِينَ مَا يَكُفِينَا مِنَ الطَّهُ إِنَّا لَهُ المؤْنِي جَمَّ فَ النَّامِ الْعَلَى مَعْنَى فَوْلِهِ فِي حَمْ بين إسراتان أنزاد مالكاش الكاش والغلاق مالخ فاب الشتاق والحقال وفي حدث عاليدة قَالَ لَهَا حَدِينِينَ قَالَت مَا الْحَدِينَ كُنَ جَدِيثٌ خُلِفَةٌ حُرَافَةُ الشَّرُوجُلِينَ عَلَيْقَ اسْتَهْوَيْهُ لَجِن فكان يُحَدِّثُ مَا نَهِي فَلَدْ نُوهُ وَفَالْ احْدِيثُ حُلْفَةً وَالْحَدُولِ الِّني فِي أَذُ الْمَا ثُعَبِ مُسْتَدِينًا وَالْحَرُي فَا لَشَقُّ ومُعَالِحَانَ فِي فِيضَدُ الْبَعْمَ وَالْعَمَاكِ مِنَ الْحَرْقِ ٱبْ مَا الْحَرَّقَ مِنَ الشَّيِّ وَمَانَ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ مِا لَكَشْرَ فَهُوَمِنَ الْحَرْفَةِ الْفِيْمِ مُلْجُرُادِ وَالْطَيْرُوقِيْ لَلْصَوَابُ حِرْفَانِ ما لِيَاالْفَمَ لَهُ وَالزَّايُ مِنَ الْحِرْقَةِ وَهِلْجُمَاعَة مِنَ النَّانِي وَعَيْرِهِمَا ومن حَدِيثُ مُ يَعِيلُهَا السَّلامُ فِالسَّحِ فَنَهُ مَنْ جَرَادٍ فَاضْطَادِتْ وَشَقّ يعا ترفَقُ يُنْ وَالْحُرِقُ شُوَّمُ الْخُرَقُ بِالصِّيرَالْحُمُ لَأُ وَالْجَمَقُ وَقَلْ حَرَقًا جُرَقًا فَأَقَ

ن فنشمّنع

مع

خَرَقُ وَلِمَ إِنْ الْكُرْفُ بِالصَدِيرِومِ مِن الْعَدِينِينُ تُعِينُ صَائِعًا أَوْتَصْنَعُ لِأَخْرَقَ آيَ جَاحِلً عَلَيْتُ أَنْ يُعْلَدُ وَلَرِنَكِ فَ فِي لَا يُوصَنَعَةُ الكَتِبُ لِعَاصِ مَعَانَاتُ عَلَا مِنْ عَمَا لَجُهُنَ يَعُزْفَا مِنْإِلَهُ قَ آيُ حَمَقَاجًا هِلَةً وَهِيَ مَا نِيْفُ الْمَخْرَقِ وَفِحَدُّ نِشِ نَوْجِ فَأَجَاءَ فَلَمَا أَضِعَ دَعَاهَا فَكَانَتْ خَرِهَةً مِنَ الْحَيَاايُ خِيلَةً مَذِهُ فَيْسَدُّمِنَ الْخَتْقِ الْجَنِّرَةُ وَيُحِيلُهَا أَنَتُهُ تَعَاثُونِ مَ لِهَامِنَ الْجَدَلُ فِي حَدِّيثُ مَكْمُولِ فَوَقَعَ فَنَرْقَ أَمَادُ الْعَوَقَعَ مُتِنَاه وهِ حَدِيثٌ عَلِي الْبَرِقُ مَعَادِيقُ المَلِيُّكَادَ هِي جَمْعُ خُتَرَاقٍ وَعَوَ وَالْإَصْلِ أَفَاتَ بَلَفَ وَكَفِيُّ بِوالشِّبْيَانُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا أَتَادِ الْعَا أَلَةُ تَنْجُنُ هَا الْمُلَيِّكَ مُا السَّعَابَ وَتَسُوفَهُ وَنَفِينُانَ حديث إن عداين الدف سَوط مِن تُوتِي مُؤجِّن مِ المَلِيُّكُةُ السَّحَاتِ وَمِنْ هَا لَكُنْ مِنْ أَدَّا أَيْنَ وَفَيْدَةً مَعَهُ جَلُوا أُنْ يَصُمْ وَجَعَلُوهَا مَنَا لِنِينَ وَاجْسَلُ وَالِمَا فَرَأَهُمُ الْبَيْ عَلَى وَا كُينَ اللهِ اسْتَخْيَفًا وَكِامِن رُسُولُو السَّنَّةُ وَلَا وَأَمُّ أَيْنَ تَتَوْكُ اسْتَغْفِي لَهُ وَأَر فَلِلَّاي مَا اسْنَعْفَى لَهُ وَفِي حَدِيْكِ إِنْ عَتَايِسْ عِمَامَةُ خُفَا نِيَّةٌ كَانَهُ لَواهَا تُعْرَكُنَّى حَايَنْعَكَ آصُلُ الرَّسَانِيقِ مَكَّلَ اجَافِي مَا اينَ وَقَدْ رُويَتِ وَالْمُحَلَّةِ وَبِالفَعَ وَالْمَنْجِ وَعَيْنُ ذِلِكَ فِيهِ وَانْدُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ عِبْلُبُ النّاسَ عَلَى مَا فَيْ حَرْمَاها صَلّ الْعَنَمَ الْفَبُ وَالشَّقُّ وَالْمُعْمَمُ اللَّفَعْفِ الْأُذْبِ وَالَّذِي قُطِعَتْ وَتَرَةُ أَنْفِي الْوَظِّي صَنَّا لَا يَبِلُغُ الْعَدِيعُ وَقَلِ الْعَرَةُ تُعْبُدُ أَي انشَقَ كَا ذَا لَمُ يَلِمْكَ فَإِنَّ أَخْهُ وَالْأَنْ عُزَمًا ومِقْمَا لِمَا لِمُنْ حَيْنَ أَنْ يَفَعَى مَا لِحَرَّمَ وَاللَّاذُنِ قِيفُ لَ الرَّارِ المَعْطُوعَة الدُّذْنِ تَعْمِيَّهُ لَالْمَيْ مَاضَلِهِ أَوْلَا تُنَالَظُونَ مُنَافِينِهِ الْمُمَا لَغَنَدِكَانَ فِيهَا خُرُومًا وَشُعُوقًا كَيْنِي زُندنن مَاسَة وفالخَهَاتِ المَّلَاتِ مِن الأَنْفِ البَّية فِحْ لِي وَاحِدِة مَهَا ثُلِثُهَا الْحَهَا الْحَرَافَ جَعْ عَهَدَةِ وَهِي مِنْ لَعِ الدِّنعِ مِن نَعْتِ الدَّخْرَمُ فَكَانَهُ ارَادَ مَا لَعْهَاتِ الْحَهْمَاتِ وَقِيلَ الجُبُ الثَلَاثَةُ وَلَانْفُ النَّانِ غَارِحَانِ عَيِ الْمَبْنِ وَالْمِثَانِ وَٱلْقَالَفُ الْوَتَنَ يُعَرِي آتَ الدَّبَةَ تَنْعَلَقُ هَافِهِ الجُبِّ الثَّلَاثُهُ وَفِيحَدُّ نِبْ شَعْدِ لَأَشْكَاهُ أَهْلُ الْكُوفَ الْحُصُرُ الْحُدُ حَلَانِهِ ظَالَ مَاحَهُن ُ مِنْ صَلاَةٍ وَشُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَيَنْ لِمَا تَرَكُثُ وَمِن الحديث كمراخزم مندخ فأاي لغراجة وقذ متحتر في الجنديث وفيد يوند أت ينخر القن المقن أهل كل زَمَانٍ وَالْعِنَامَة ذَهَائِهُ وَالْعِضَا وَهُ حَدَثِ أَنْ الْحَيْفَ فَكِلْتُ الناكون النواد الخيرم بقاك احترم مالد فروع مم أي اقتطع والسناط م وفعد كُنُ خُرُمُ هُ مُعَنَّفَ مَنْ يَنْ يَدُنَ المَدِينَةِ وَالرَّقِيَاكَانَ عَلَيمَا ظَهْ وَمُولِلِقُ صَالِقًا عَلِيْهِ وَمَا لَمُ مُنظَّةً مِنْ مَلْيِ وَيَعِبُدُ إِلْهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَا مُنظِّى فِيمَا مُنظِّمَ المُنظِّمَ المُنظِّمِينَ المُنظِّمَ المُنظِّمِينَ المُنظِمِينَ المُنظِّمِينَ المُنظِّمِينَ المُنظِّمِينَ المُنظِّمِينَ المُنظِّمِينَ المُنظِّمِينَ المُنظِّمِينَ المُنظِّمِينَ المُنظِمِينَ المُنظِمِين دَلِبَلاً وَقَا لَ اسْكُلُ بِمِا حَيْثُ نَعْلَمُن مَعَادِم الطِينِي الْعَايْم جَعْ مَعْدِم سَكُنْ الناء وَهُ فَ الَطِينِيُ فِي الْجِبَلِ أُوالرَّمْلِ وَقِينِلُ هُيَ مُنقَطِعُ انْفِ الْجَبَلَ فِي قِصَّةِ مَخْلِبِ الْفِيكِ القِ

萨兹人

خَرْتِب خَوْرٌ

مرابعة المواجعة المو

ودعته

خَزَلَ

خزم

بالغَيْلَ صَيْفِ العَبْنِ وَصَغُرَهُ الْوَرَحُلُ الْخُوَرُ وَقُومٌ خُرَبُ وَفَى الْخَلَيْثُ النَّا الشَّيطات لِتَا خَفَلْسَفْنَهُ أَفْحَ عَلِيْمِ السَّلَامُ قَا صَدَا خُرْجَ بَاعَدُ قَاهُ مِنْ جَوْفِهَا فَضَعَدَ عَلَى خَيْنَاكِ ينتيمن خُوفٍ وَإِبُونِينِيرِوَهِي مُبَاحِنَةُ وَفَكِ لِبِنَهَا الْفَتَحَامَةُ وَالنَّا بِعُوبَ فِنَكُونُ الْمُ لِأَجْلَ لِتَسْبَيْنِهِ بِالْعُبُهِ وَمِي الْمُتَوَقِينَ وَانْ أَرِيلَ بِالْحَيِّ الْمُوعُ الْاَحْنُ الْمُوعِ الْأَرْتُ فَاقَ جَرَامُ لانهُ مَعُولَ مِنَ لِمُ يُرِنْيِسُ مِوفَعَلَيْهِ بَعِلَ الْحِنْاتُ لِمَا حَوْقُومٌ يَسْتُعَلُّونَ الْحَرْدُ بُ إِنَّ الْأَشْرَفِ عَامَدَ النِّي لَمْ إِنَّا لِلْهُ وَلا يُعِنَّى عَلَيْهِ التَّرْعَكِيرَ فَعَنَّى لتلام أي مَا لَ منه بعيما يُه وعور أن تكون تكعف وَيَلْ في المعنى أن هذا والم قَطْعُ مِنْهُ عَهْلَهُ وَفِي مِنْ فِي حَدِيثِ لَهُ فَي فِي الْأَسْعَتِ فِي مَوْرَعُوْهَا الْمِخْزُعُوهَا أَيْ سُبِّتُ الفَيْلَةُ خُزَاعَة لِنَفْرَقِهِ عَلِيَكَة وَتُعْتَرُعْنَا الْفَحْ بَيْنَا أَيْ اقْتُسَمِّنَاهُ وَطَعَا فِي حَلِيْتُ الس فلنا يًا وتوك الله أنَّا تُوي بالمعرَّاطِي فَعَاكَ كُلِّ وَمَا أَضَابُ مُعْمِدُ لْخَرِّقُ الشَّيْخُ وَخَتَى أَدًا إِخَيَابُ الرَّمَيَّةُ وَلَعَانَ فِي كَا فَيَهُمُ خَازِقٌ وَخَاسٍ التين التَّحُومُ واذ اكنت في المنتخر المنظر أي أَخَيْتُم من المنظر أي أَخَيْتُم من المنظر أَن صَيْدا لَعَامِن الأَان يَعزفُ وَقَدْ نَكُرُ فَي الْحَدِيثِ فَي حَيِدً الأَنْهُ وَافَّةُ مِنْ كُولِهِ مِنْ وَكَ أَنْ يَخْتُونُونَا مِنْ أَصْلَنَا أَكُ بِقِسْطُ قُونًا وَمَدْ هُمُوا بِنَا مِنْفِرِينَا لحكيث الاكت اكا دُواان يع وَلُوهُ لا وَيَمَا أَيْ يَنْفَرُدُوْتَ بِهِ وَمِنْ حَدِيثِ أَحْدِاعُولَ عَنْ الله بن ابْ مِنْ ذَلِكُ المَصَانِ أَي انْفَرَةَ وَ يُحَدِّنِكُ فَصَلِ الَّذِي مَنْ الْحَالُ أَيْ يتقالعين والمحام ولان مام في الاسلام العينام مع في المنافق طَنَةٌ مِنْ شَعَيْ يَجْعَلُ فِلْ كِدِ جَانِي مَعْنَى الْمُعِنَّ كَامَتْ بِنُوا اسْرَاتُلُ عُرْمُ الْوَفِي ويُعْنَفُ سُوافِهِ مَا ويَعُودُ لِكُ مِنْ أَنْوَاجُ الْعَدْنِيثِ فَوَضَعَهُ اللَّهُ عَنْ هَلِهِ الْاسَّةُ أَيْ كُابِعِمُ الْخِلْمُ

والاستلام ومستحديث أب الدِّرِّد افراعليه والسَّالِوَمُ هُوان يُعْطِوا الْعُلِّن بِعُمَّا الْعُلِّن بِعُمَامِم خُلَامَةِ بُونِدُ بِهِ لِلاَنْقَالِ يُحْجُهِ الْعَلَىٰ وَلِلْقَا الْأَنْهَ وَالْمَاءِ مَمْ الْمَانُ أَطَاعَهُ وَغَلَالُهُ وَفَيْ الْبَانُ مَا نَصَيْتُ مِنْ مَاكُودُ الْمُعَنَى عَلَمُ وَهُوَيْتَعَدُّفُ الْمُفْعَوْلُ وَالْحِلِيُّ وَتَكُونُ المَعْنَى أَنْ يَاخُدُ والْعَرَّانُ بِنَمَامِهِ وَحَقِيهِ كَانْتِوْجُدُ عُ أَضَنَّمَ يَهُ الْخُرَبُمُ مَا لَحُ مَكُ شَحِيرٌ مِعْنَدُ مِنْ لِمَا يُعِدُ لِعِمَالٌ وَمِا لِلَهُ مَتَ سَوْقًى مِعَالَ لَهَا ولافارًا خريوا في جَن يَهُ لِنُتَعِيانِهُ الصَلَدَ إِكَافِي وَالِيَةِ مِعَ النَّالِ ) فَ فَيَنَاتُ الْكُلُّ أَيْ طُرُدُنُهُ وَالْفَالِيَ الْمُكَالِّيُ الْمُكَالِّيُ الْمُكَالِّيُ وخَشْفُ القَّهَ يُوزِيهِ ضَرَّتَ إِذْ إِكَاكَ الفِعَا لَهُ وَخُهُ العَيْ عَلَى الرَّبْ مَوْاعِلُهُ وَقَدْ وَمَدِّ المُسْتَوْفُ فِي الْحَدَثِ كُلْرِكَ لِلسَّمْ مِنْ وَالمُسْرُونُ لَمَا فِي اللغة الكُنْتُوفُ لَا الخُنْتُوفُ فَاقَا اطلاقَه في مفر هذا الحديث فيُغلِّنا العَبَر الدويق عَ تَابِنْكِ الشَّمْسُ فِي مَ بِنَهُمَا فِهَا يَعُصُ الْغُمَنِ وَالْعَاوَضَةِ أَيْضًا فَانْهُ قَلْ مَجَا فِي وَإِيجَ التحكاقة الشمش والقركليكيتفاك وأما إطلاف النشوب على المنتهنفة والسيراك الخنتون والكننوف في مَعْنَى ذَهَابِ نُورِهِ أَوْإِطْلاَ عِمَا وُالْمَا يُعْمَافُ مُطَاوِعُ مَنَافَ مُطَاوِعُ مَنَافَ مُطَاوِعُ مَنَافَ مُطَاوِعُ مَنَافَ مُطَاوِعُ مَنَافَ مُطَاوِعُ مَنَافَ مَا لَعَنَافَ

£037

خَتَا خُسَنَتِ عَلِيمُم وَهُمُعُمْ

بفقتين وهووا وعلم يُعِيَّهُ كَلاَمَةُ مِنْ شَلَّعَ عُنِيَهِ وَكَانَ يُسَتِّى الْمُشَدِّ الْخُشْرَاكُ فَكُنْ أَيْكِنَ كَلاَم سَنْلاَن يُضَامِعُ كَلامَ الفُضَّعَاهِ وَالْنَشْانُ جَمْعُ خَسَب كَعَهُ وَحُلاَنِهِ فَالْحَ كَانَّهُ مَرْجُنُوبِ العَاجِ خُسَّبَانُ \* وَكَامَرُ مَلِ عَلَيمَا يَنَسَاعِهُ فِي نُبُوتِهِ الرَّوَا بَهُ وَالْقِبَاشّ حَانِيةُ إِنْ عَنَى إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّحُ فَنَ الْعَشَتَةِ الْمُعَاتِ الْمُعَاتِ مِنَ السِيْعَيِهُ الْعَجَالِيَّةُ قَيْلَ لَا يَهُ حَيْظُوْ الْحَشَيَةُ ذَيْدٌ بِي عَلَى نَافَعًا لُواهَدَ أَيِلَا لَتِهِ الْعَنْحَشَةُ حَكَّةً كَاصَوتَ كَفَوْبِ السّلاجِ فِيهُ إِذَا ذَهَ الْخَالُ عَلَكَ مَ دِيَلَ عَلِيدِ مَلَ حَتَى لَوسَكُلُوا خَفْرَمَ دِيَرِ لَسَكُلُمُوهُ وَالْخَفْرَةُ مَا وَى الْعَلَ والنَابِيرِ وَقَلْ بُطِلَقَ عَلِيمَا الغُشِّيمَ اوَالدِّبُ الْعَجْ لَ الْحَالِيَ فِي النَّامَ أَنَّ وَبَطِتْ هِذَةً فَلَمُ

خات المات

تَاكُلُمِنْ حَشَارِثُ الْأَرْضِ أَيْ هَوَامِيهَا وَحَشَرَاتُهُمَّا وَفَيْ ثَوَايَةٍ مِن حَرِيْنِيشِهَا وَهَيَعُنَا هُ وَيُرْوَى مَا لِيَا الْمُمْلَة وَهِي مَا بِسُ النَّبَاتِ وَهُو وَهُ مُرُودِينَ لَ انَهُ خُشَيْشُ بِضِمَ الْكَا الْمُجِعَدَةِ تقيغير خشاش على الحذف أفخشيش من عَبَر حديث ابن الزيارة ومعوية هي ٱقَلَىٰ الْفُسْنَامِنْ خَمَاشَةِ وَفِي حَدِيْكِ الْجَدَيْدِيدِ الْمُدَامُدَى فِي مُرْتَمَا حَلاَ حَالَا لَيْ عَلَا في أنف خَسَاشٌ مِن ذَهِبُ الْعَسَاشُ عُونِلُ يَعْعَلُ فِي أَنْفِ الْبِعَيْنِ يُسَدُّ بِدالزَّمَامُ لِللَّافِ أسترع لانتياده وسنكسب جابوفا نقادت معدالست فكالبعيل كفشوش مقالدوي فِي الْفِيدَ الْفَشَاشُ وَالْفَشَاشُ مُشْتَقُ مِنْ حَشَّ فِي الشَّيُّ إِذَا دِحَا فِيهُ لانَهُ مَلْحُلُ فِي النَّفِي والمَنْ يُحَدُّوا بَيْنَ كَلَامِكُمُ الدَالا اللهُ أَيْ أَذِخِلُوا وحَدَيثُ عَبْدِ اللَّهِ سَ أَنْسِر فَيْحَ و حَتَّى خَشَّ فِهُ و فِحِدِيدٍ عَالَيْثَ وَوَضَّفَتُ أَمَا هَا فَعَالَتُ خِشَاشُ الكُلُّ أَقَّ وَالْمَوْ اَوْ اللَّهُ لَطِيْفُ الْجِسْرِ وَالْمَعْفَى مُقَالُ وَجُرْاحِمًا شَّى وَخَفَاشُ اذَاكَا نَ حَادُّ الرَّاسِ مَاضِيًا لَطِنْفُ الْمُنْخَلِحِ مِنِهِ الْحَنْثِينِ وَعَلَيْهِ خَشَاشَتَانِ أَيْ ذُوَدَتَانِ الْآنَكَانَتِ الْوَأَبِيَّهِ الْحَفَّ فَعَيْهَا وَلَطْفُهَا وَانْ كَانَتْ مِا لِتَشْدِينٌ فَهُرْتِ لَهُ مَرْكُمْ مِحْ كُنُّهُ الْحَانَمُ الْمَا مَثْ كَالنّاب الجُدُدِ المَصِّعُولَة وفي حَدِيثِ حَتَى قال له رَحْلُ زَمَنْ فَانتَا وَإِنَا تَعْنَى فَاصَّلْتُ خُسَنَاهُ مُوَالِعَظْمُ النَّانِي حَلْفَ الدُّذِبِ وَهُنْمَ لِمُ مُنْقِلِيةٌ عَنْ أَلِبِ التَّانِيْف وَوَيْهُما فُعُلَاكَ عُنُو مَا وَهُو وَرْكِ قَلِيلُ فِي الْعَرَيَّة فِي كَانَتِ الكَفْيَةُ خُشَعَةٌ عَلَا لَا يَعَلَ حِبَ مْهَاللَّاوْضُ عِدَالْخُنْحَةُ الْكُمَّةُ لَاطِيَّةً بِالْاَهِنِ وَلَجْمُعُ خُشَعٌ وَقَيْلَ هُوَمَا غَلَبَتْ عَلَيْهُ السَّبِيق و أي لَيْسُ عَجَرِولَا طِينٍ وَيُرْوَى حَشَفَةً ما لِعَا وَالْفَا وَقَدْ فَعَدَّمَّتُ وَ جَدِيثِ جَاءِ إِنَه اقِلْ عَلْنَافَعَالَ الْكُمْ يُحِبُ إِنْ يُعْضَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فَيَسْعُنَّا إِنْ خَشِعْنَا وَخَصَعْنَا فَلَعْنُقَ ف الصَّوْب وَالْمَتِحَالِغُضُوع فِي الْمَائِلُا هَلَدُ اجَاءَ فَكِتَابِ أَيْ مَن مَن وَالْدَفِيجَاءُ وَ اللَّهُ مُثْلِم فِي عَنَامِا لِعِبْمُ وَشَرَحَهُ الْجُمَيْدِي فِي مِنْ فَعَالُ الْحَسَّمُ الْعَلَى وَالْعَقْفُ فكه عال لللال ماعملك فاني لاأراني أذخل المتعمَّة فانعَمُ العَشْفَة فَانظَى الْأَرْأَنسُكُ الخَشْغَةُ بِالسَّلُونِ الحِسُّ وَالْحَكَةُ وَعَنَا فِي الصَّوْتُ وَلِغَشْفَةُ بِالنَّحْ مِكِ الْحَكَةُ وَفَرا هِسَا بَعْنَى وَكُذَ لِكَ الْعَشْفُ وسْعِ حَانِبُ أَنِي هُوْمِنَ فَسَمِعَتْ أَيْنَ خَشْفَ فَلَهُنَّ وَ \* حَانِبُ الكَعْبُر القاكانت خشفة على الماء وليجت منها الأرض كاكيطابي الحشفة وأجاع الحشف وَهِي جِازَةٌ تَلْبُتُ فِي الأَنْهِنِ مَبَاتًا وَيُزْوَى بالجَاءِ الْمُثَلَّةِ وَمِالعَيْنِ بِذَلَ الفَاءِوفُ حَنِيْ مُعَوِيدًا لَتُ سَهُم مِن عَالِبٍ مِن وَقُسِ الْمُوانِيج حَيْجَ بِالْبَصْرَةِ فَالْمُنَدُ عَبْدُ اللّهِ فِي عَالِمِي فك الندمعومة لوكن فتلتدكان دممة فاشفت فهااى شارعت الى لخفاتها مُعَاثُ خَاشَفَ إِنَّا الشِّيِّلَ ذِا بَاجِهَ اللَّهِ مُنْ يُدُكُنُ فِي قِبَلِكَ لَهُ الْمَا اَنَّ نَعَّا لَكُخْفُ وُمَّتَهُ فِي لَغَي اللَّهُ تَعَالَى وَهُوا خَشَمُ الْأَحْسَرُ الَّذِي لَا يَعِدُ رَبِّحُ الشِّيُّ وَهُوا لَخَشَامُ وَفَيْهِ

ظ خشش

خشع

المعة

خشم

ويوري ماد ويواس وجها المنب الدينة المان المان

ž

Ti

خضت

خَفَتَى

الخسكة شنفا في اخذى زوا كايته وحديثه المكخر الدقال لابن عبّاين النشان مَّا خَشُنَ مِنَ الْأَرْضِ في حديث عَمَى فَالْ لَهُ ابْنَ عَبَايِنُ لَعَدُ أَ اتَهُلَا آخَدَ الْرَابَةَ يَوْمَمُ وَتَعَ جَافَعَ النَاسَ وَخَاشَىٰ بِعِدَايُ ابْغَ عَلَيْمٌ وَحَدِيْمَ فَأَنِحَانَ خَاشَىٰ النته عَلْهُ وُجُوْهِهِ مُوالنَّوْتُرُ وَفِي رَّوَالِدَ الْمُتَصِّرُونَ آزَادُ الْهُوْرَاتُونَ وَ بَيَكِيَّوَاعَلِيهَا وسَه الْحَدِيثِثُ فاخَاأَ سُكُوافَاشَلْمُ قَصْبَهُ مُ الشَّلَيَّةَ الْبَيْ إِذَا تَعْصَرُوا مَا نَجِدَلُهُ مُرَاكِثُ كانوااذاأمسكوها بأيدنه وتتجدكه وأمخاتم لأنهم انما يمسكونها إذاطم واللباش لطفة مِنْ شِعَادٌ الْمُلُوكِ وَالْبَحْمُ الْمُفَاصِّوُهِمنه حَدِيثُ عَلَى وَذَكَرُعُسَ فَعَالَ وَاحْتَصَى العَكَّا زَعِ فِيهِ نِهِي أَنْ نُصِلِّي الرَّحُلُ مُحْتَصَرًّ الْقِبْلَ مُنَ مِنَ الْحُضَرَةِ وَهُوَ أَنْ يَاخُذَ سَاكِ عُلَهٰ كَاوَقِيْ لَمَعْنَاهُ أَنْ يَعْلِمِنْ آخِرِ لِسُّوْرَةَ أَبَةً أَوْا يَنَيْنِ وَكُمْ يَعْزُأُ السُّوْرَةَ بَعَامِهَا فِي فَ رَوَاهُ ابن سِنِينَ عَن اَبِي هُزِين وَرَحَ اهُ عَيْنُ مُتَعَقِّدًا أَيْ يُصِلِّي وَهُوَ وَاضِعٌ يَكُ عَلَى خُرِهُ وَ المُتَضَوِّهِ مِنه الْمِنْ الْمُنْهَى عَن اخْتِصًا لِالشَّعَانُ فَيْلَ إِزَادُ أِنْ يَعْتَضَوَ لِكُرَاتِ النَّخِفَةُ النَّجُكُ في الصَّلَاةِ فَيَنْعَدُهُ فِي الْمُ الْمُؤْرِدُ أَنْ يَعْلِ السُّورَةَ فَاخَدَ النَّهَى إِلَى التَّغِيرَةِ جَاوَزَهَا وَلَهُ لحَيِيْثُ الاختِصَّارُ فِي لَمَّ لَاهُ دَاحَةُ أَعْلِ النَّاراَيُ أَنَهُ وَعَلْ الْيَهُ وَوَحَ لَا يَهُ وَلَمْ أَفُل لِنَادِ لَى أَنَّالاً مُلِ النَّا وَالَّذِينَ مُن خَالِدُونَ فَهَا رَاجَةٌ ومِن مَعَدِيثُ ان مُعِيْدٍ وَلَا العِيْدِ فَعَدَجَ مِعاضِرًا مَرْقَانَ الْخَاصَّةُ السَّاحُذَ الرَّحُلُ بِيَدِيَجُلُ أَخَى ثِمَا شَيَاكِ وَيَدُكُلُ فَاحِدٍ فِهُمَاعِنلَحَصْنِرصَاحِهِ ومنه الحديث فَاصَابَىٰ حَاصَةُ أَيُ وَجَعٌ فِي خَاصِرَةُ إِن اللهُ فَجَعٌ الكليتين وفيدات كغله عكيدا لتلائم كانت مخفتن أي فطع خصراها حتى ضالا مُسْتَدِ مَنْ وَيْنُ الْخَصْرُ وَقَبْلُ الْمَنْقَى الْمُعَنَّ الْمُنْ كَمَا خَفْرُكِ فِي الْمَهُ مَنَ بَعَبْدِ اللّهِ سَ عَيْرِهِ وَهُوَ

عام د

لَهُ وَالْخُشِّ بَيْتُ يَعَلَىٰ مِنَ الْحَسَبُ وَالْفَصِّ وَجَمْعُهُ خِصَاصٌ وَإَخْصَاصٌ سُتِي مِهِ لَمَا فِهِ مُزَالِحُقِّ وَهِيَ النَّهُ وَلَا ثُقَابِ ومنه الْمُدَيثُ أَنَّ أَعْزَلِبِيًّا اتَّابًا بَا لِنَيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَا لَقُومَ عَيْدُهُ الماب أي فُرجَتَهُ وفي حَديثِ فَصَالَة كَانَ يَعِثُرُ بَهَالُ مِنْ قَالِمَهُمْ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الْخَصَّافَةِ إَى الْجَوْجُ وَالشَعْفِ وَأَصْلَقُا النَسْرُ وَالْحَاجَةُ إِلَى الشَّيُّ وفِيهُ بَادِبُ وَإِما لَأَعَالَ سَتًّا الدَّالُ وَكُذَا وَكُذَا وَخُونِيَّتُهُ أَحَدِكُمُ يُرِيْدُ حَادِثَهُ الْمُنْ الْمَيْعُفُكُلُّ الْبِتَابِ وَهِي أَصْعِبُ الْمَيْ وَخُنِهُ أَتْ لِاجِيْفَا زِهَا فِي جَنْبِ مَا بَعَدَ هَا مِنَ الْبَعْثِ وَالْعَهْنِ وَالْحِشَابِ وَغَيْرَ كُلَّ وَمَعْيَمُ الْحُ ملأغمال الإنكاس فالأغمال القالعة والإهنمام بفاقب كوقعفاؤ فرتانيب الست السَّارَةُ الْيَانَفَامَقَايُّبُ وَدِ وَافِهِ ومنه حَدِيثُ إِمْ سُلِمْ وَجُوبِقَتِكَ النَّسُ الَّذِي يَخَتَفُ خُلْفَيْكُمْ سِيِّدِيوَكِيُّدِ فِينُهِ انْعُكَانَ بَصِلَّى فَاقْبَلَى حَلْ فَكِلُّ فَي بَصِّينَ سُوحٌ فَرَّسِيعُ عَلَيْهَا خَصَّمُةٌ فَوَقَعُ فِي إِللَّهُ مَا لِلْحَرَاكِ وَاحِنَهُ الْعَصَفِ وَهِي الْجِلَّةُ ٱلَّتِي كِنَافُهِ النَّهُ فَيَ فِعُلِ عَنْ مَعْقُول مِنَ الْحَصْفِ وَهُوَ مُمَّ الشَّي إِنَّ الشَّيْ لِانَّهُ سُنَّى مَنْسَحَ مِنَ الْخُوصِ وسَوالْحَبَاتِ كَانَ لَهُ خَضَّفَةٌ يَجْزُعَا وَيُصِلِّي عَلَيْهَا وَلَحُدُ إِنَّهُ كُلُ إِنَّهُ كَانَ مُفْتِطِيًّا عَلَيْضَفَةٌ وَيُحْمَعُ عَلَاحَافٍ ومنعالحديث أتتتك كتنا الميت المشق فانتفض البنت منه ومرقه عن نفيته تركشاه المنصَّفُ فَلَمُ يَتِلُّهُ لَمُ كُتَّاهُ اللَّهُ نَطَاعُ قِينَلَ الَّاحِ بِالْحَصِّفِ هَاهُمَا النَّيَابِ العَلاَظَ جِدًّا تَشَبِيهًا بِالْحَصِّفِ المنشق من المخص وليدوه وقاعة يغتيف نغلداي كان يخزرُها مِن المحتف الضَّاكُ مُعَرِّفُهُ الحدثث في دِكِوعَلى خَاصِفُ النَّعْل مِسْ حَدَّيْثُ الْعَبَاسَ غِدَيجُ النِّيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ فِلْهَ الْجِبْتَ فَيَالَطِّلَالَ وَفِي مَمُسْنَوْدِعِ حَيْثَ يُغْضَفُ الْوَبِّ فِي وَالْجِنَّةِ حَيْث عَلَيْهَا السَّلَامُ مِنْ وَمَقِ الْجَنَّةِ وَفِيهِ إِذَا دِخَلَ لَحَذُكُمُ الْحَيَّامُ فَحَلَيْهِ بِالتَّسِيْرِ وَلَا يَخْصَيْف المَيْنَ وَقُولُهُ وَلاَ يَعْضِفُ أَيْ لَا يَدَعُ بِلَهُ عَلَى فَرْجِهِ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَى الْم كَانَ رَعِيْ فَإِذَا أَضَابُ حَصَّلَةً قَالَ بِهَا الْخَصَٰلَةُ المَّقَ مِنَ الْخَصَٰلِ وَهَى الْعَلَبَةُ فِي الرَّفِي ا وَأَصْلُ الْعَصْلِ الْمَطْعُ لِاتَّ الْمُتَكَاعِرِ بْرِينَ غَطِعُونَ ٱوْرَهُمْ عَلَى شَيٌّ مُعْلَوْمٌ وَأَلْحَ لَ أَنْشِا الْعُطَلِعُ عِلَهُ عَلَيْهِ وَنَتَاصَلَ العُومُ آيُ تَوَاهَنُوا فِي الَّهِي وَتُجْمَعُ ٱنْفِيًّا عَلَى خِفَا لِ وفيه كَاسَتَ فِيهِ خِصَّالِ النِّغَاقِ أَيْ شُعْبَةٌ مِنْ شُعِيهِ وَجُزَّةٌ مِنْهُ أُوحِالَةٌ مِنِحَالًا يَهِ وَفِي كُلُّ عِبُدِللَّكِ اج كُونِسُ الإِنَائِ مُنْطَوِي الْخَصِيبَ لَهُ هِي لَخْ وَالْحَمُدُونِي وَالْغَنْدُيْنِ وَالشَّاقَيْنِ وَحُمُل لَخِيرِ فِي عَصَّبَةٍ خَضِينُ لَهُ وَجَمْعُ كَا خَصَّا لِمُلْ فِي قَالَتْ لَهُ أُمُّ شَلَةً ٱ ذَاكَ شَاهِمُ العَجْدِ الْمِعْلِيّ عُهُ وَلَكِي السَّبْعَثُالَةِ نَانِيْ الِّينِ الِّينِ إِنَّيْنَابِهَا أُمِّن نَيْتُهُمَا فَحُقِم الغِلَيْ فَتَ وَلَوا فَيْتُمَا خَضْمُ كُلِّ شِي مَا فَهُ وَجَالِبُهُ وَمِنه حَدِيثُ مَهْ لِسَ خَنْفِ مُوْمَ صِفَيْنَ لَا خِيرُ الْحِكَابِ أَمْ لَا يُسَلُّ مِنْهُ كُفِيمًا لَّا وَنَعَتَعَ عَلِينَا مِنْهُ خَصَّمُ آخَى ۗ أَزَّا جَلَاحْبَا تعق انتيسًا يَ الْآمْنِ وَسِيدًا والده لابتهتا إضلاجة وتلافيه لانه عنلاف ماكانوا عليدمي التفاق كأم

خضف

مَقَلَ

خفه

و المنافقة ا

خَضَد

خض

والمَسْبَهُ العَكِولَ أَزَادُ أَكْمُنَالَغَةً فِي النِّكَ إِحَتَّى حَمَّرَهُ مَعُ فه مضيد الذي مَاتَ فِيهِ أَجْلِسُونِي فِي خَضَبَ فَاغْسِلُونِي الْخُضَبُ أفقا الناب وفي الناسية الناعبان سيتلعن ومَا أَضًا بَدُمِنَ الإغِيَا وَأَصُّلُ الْحَصْدِ كَتُنُ الشَّيْخُ اللَّيْنُ مِنْ عَيْمِا بَا الخضد بمغنى القطع وسمحديث الثاعا ففطع بعدا وهتم وتخت عَلَى حَمَامُ مَاعِنْدا فَوَا مِرْعَهِ لِغَةِ السِّدْنِ الْحَفْودِ أِي الْدَيْ مُطِعَ وه حَدِيثِ امِّيةَ كَانِ الصّلاب بالنَّعَرَ خَفَق وَما لذَّ بِ مَعْضُوعٌ ثُرِيلُ مِهِ هَاهُمَا النَّهُمُّ ارًا إِنَّهَا تَا يَهِ مِطِرًا وَتِهَا لَزُنُصْمَا أُدُنُولَ وَكَا انْعِضَا وُلانَمَا تَحَالُ فِي الْمُنْهَانِ الْحَارِيةِ أَضُّوانِهُ لَمْ يَعْضِدُ بَغِيْمِ التَّاءِ عَلَى إِنَّ الْعُعْلَ لِمَا أَخَدُ مُنْكِ الْمُرْمُ تَعْضِدُ خَ كِيل وَشَرْعَتُهُ وَخَضَلَ مَعْعَا مِنْهُ كَاتَّهُ الدُّلاَّ كَالْمُعَاوِمِهُ عَدُيثُ مَسْلَةً سُ عَنِلِدِ انْدُقَالَ لَعُرِفِ إِلْقَاضِ إِنَّ ابْنَ عَتَكَ هَذَا لِغَضَلَ أَيْ يَا كُلَّ عَل وترعة فيك اق أخوف ما أخاف عليك وتغدي ما يحيد الله لكمون في النباودك الحدث تُمَّوَالَ اتَّ الحَيْرَ لَا مَا لَكُ مِن الْأَمالِ كَيْرِ وَإِنَّ مِمَا يُنْبِ فُ الْرَبِيْعُ مَا يَغْتُ لَحَبِطُا أَوْبِلُمُ اللَّهِ أَكِلُهُ الْعَصِرَفَا لَهَا أَكُلُتُ حَتَى اذَا امْتَلَامَتُ عَاصِرَتَاهَا اسْتَغَبَلَتَ عَبْنَ الشَّمْسِ فَعَ وَالْنَيْمُ وَابْنَ السِّيدِ لِي صَّلَ إَنِحْتَاجُ الْيُسْرُحِ ٱلْفَاظِيمُ خَمَّعَةً فَانَدُ إِذًا فُتِفَ كَابُونَ الْمُعْمَمُ إِلَيْ مَنْهُ الْخُطُ بِالْتُرْكِ الْعَلَاكُ بِقَالَحِ مُلْتَحِبُظُ حَبُطًا وَقُلْ تَعَدَّمُ مِنَ الْعَلَاكِ وَالْعَضِ مُكِنِرًا لِضَّادِ نَوْعٌ مِنَ الْمُغُولِ لَيْسَ مِنْ أَنْحُوارِهَا وَجَدَدُ هَا وَتُلَطَّالُهُمْ الدُّنيَا وَالمَنْعِ مِنْ حِتْهَا وَلِلْا حُولِلْقُتْتَوْيِدِ فِي أَخْذِهَا وَالنَّفْعِ مِمَا فَعُولَ وَإِنَّ مَمَا يُنْدِ مَا يَعْتُلُ حَبَطًا اوْمُا وَالَّهُ مَثَلُ لِلْقُرَطِ الَّذِي مَا خُدُ الدُّنْيَا بِغَيْرِ حَقَّ أَ وَذَلِكَ أَتَّ النّ تعكائرا لبُعُول فتستكثرا لماسئة منه لاستطابتها ايّاه حتَّى تنتيغ بُطِّ عَدَ الْمُحِمَّالِ فَنَشَقَى الْمَعَا وُهَامِنْ خَلِلَ فَتَهَالَكُ أَوْنَعَا رَبُ الْقَلَاكَ وَلَدَلِكَ اللَّه عَلَاكَ وَلَكُ اللَّهُ عَلَاكَ اللَّهُ عَلَاكَ وَلَدُلِكَ اللَّه عَلَاكَ وَلَدُلِكَ اللَّه عَلَاكَ وَلَدُلِكَ اللَّهُ عَلَاكَ وَلَدُلِكَ اللَّه عَلَيْكُ اللَّه عَلَاكَ وَلَدُلِكَ اللَّهُ وَلَدُلِكَ اللَّه عَلَاكَ وَلَا لَكُ اللَّهُ عَلَاكَ وَلَكُ لَلْكَ اللَّهُ عَلَاكَ اللَّه عَلَاكَ وَلَا لَكُولِكَ اللَّه عَلَاكَ اللَّهُ عَلَاكَ وَلَا لَكُ اللَّهُ عَلَاكُ وَلَا لَكُ اللَّه عَلَاكَ اللَّه عَلَاكَ اللَّه عَلَى اللَّه عَلَاكَ اللَّهُ عَلَاكَ اللَّه عَلَى اللَّه عَلَاكَ اللَّه عَلَاكَ اللَّهُ عَلَاكَ اللَّهُ عَلَاكَ اللَّهُ عَلَاكَ اللَّهُ عَلَاكَ اللَّهُ عَلَاكَ اللَّهُ عَلَاكُ اللَّهُ عَلَاكُ اللَّهُ عَلَاكُ اللَّهُ عَلَاكُ اللَّهُ عَلَاكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَاكُ وَلَاللّهُ عَلَاكُ وَلَاللَّهُ عَلَاكُ اللَّهُ عَلَا لَاللَّهُ عَلَاكُ اللَّهُ عَلَا لَا عَلَاكُ اللَّهُ عَلَاكُ اللَّهُ عَلَالْكُ اللَّهُ عَلَاكُ اللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَاكُ اللَّهُ عَلَاكُ عَلَاكُ اللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَاكُ اللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَاكُ اللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَاكُ اللَّهُ عَلَاكُ اللَّالِكُ اللَّهُ عَلَاكُ اللَّهُ عَلَاكُ اللَّهُ عَلَا لَا اللَّ

سن غَيْ إِلَا مَا مُعَامِّلُهُ مَا مُنْفِقَعًا عَدْ تَعَمَّ لِلْهَلاكِ وَالْأَخِرَة بِدِنْحُولِ النَّانَ وَرِوا لِمُنْفَا مَا ذَى النَاشِ لَهُ وَجَسَدُهِ إِيَّاهُ وَعِنْ لِكُ مِنَ انْوَاعِ الْأَذَى وَأَمَّا فَوَلَمُ لَمْ أَجِيلُهُ الْعُضِرُ فَاتَّهُ مُّنَّالَ لِلْفَتَضِيلِ وَذُلِكَ إِنَّ الْغَضِرَلِينَ مِنْ أَجْلِيلِ لِمُغُولِ وَجَيِّدِهِ اللَّهُ يُغِيُّمُ التَّيْنِعُ بِتَوَالِي مُطَانِعٍ فَعَنْ وَمُنْعَامُ وَلِكَنَّهُ مِنَ الْبُغُولِ الْنِيَ زَعَاهَاا لَمُوَاشِي بَعْبَهُ هَيْج إ ويُلْتِهِ مَا حَنِثُ لا يَحِلُ سِوَاهَا وَتَعَيْمَا الْعِرَبُ الْجُنْبَةِ فَلا تُوَى الماشيّة ثُكّا اعلما ولاتعتم لها فض اعله الخضي الكاشي مثلة لمن يعتف واحدا أرشا وحفها وكالغيكة الخض على خدها بعيرجة الهوبغوة من وما لفاحك الخد اكلة الخير وتثلط فاذا تلكت فقذنل فعنها الجبط وآفا تخنظ الماشية لائما تمتلي بطوكها وكانتلظ ولأتبول فتنتفؤ أجوافها فيغرض لقاالم صفقلك والزد مرهم الذنا حنته إَنِ الْأَنْهِنِ مَا أَلْهَا وَمَا يَغُنَّجُ مِنْ سَاتِهَا ومِنْهِ الْحَدَثِثُ آتُ الْدُنْسَاحُلُوةَ خَفَنَّ النضر كستقل فالغتايج وفيحد اَيُ نَعْدٌ عَظَدٌ ولِنَهُ تَحَتَّبُوَا مِنْ خُصَلَ كَ ذَقَابِ الْمَنْحَ يَغِي الْتُوْمَ وَالْمَصَا وَالْكُرَاتَ وَمَا النَّهَا فالخَضْوَا وَاتِ مَدِّدَةُ أَعْفِ لِغَالِمَةُ وَالْعَوْلُ وَقَيَاشُ مَاكَانَ عَلَى هَذَا الوَيْنِ سَ القِعَاتِ ان لا جُمْعَ هَذَا الْجَمْعُ وَاعَا جُمَعُ بِهِ مَاكَانَ اشْمَا لاَصْفَةً تَحَهُ لَوْنُهَا ومنه إِيَّا كِبُرُوتَحُضَلَ الدَّمَنِ عَمَّا فِي الْحِدِيثِ انْهَا الْمُلَّ ةُ الْحَدِّينَ فِي مُنْدِتِ السُّونُ صَرَّاتِ السُّجُونَ الِّي تَلْبُ فِي الْمُهُلِّهِ فَعَيْ خَصْرَةً مَاضِعٌ وَمَدِينَ الْجَيْلَةِ الْحَ خَطِّنَا هُمْ وَقُالِعَدِيثِ مَا أَطَلَبَ الْمُضَوَّا وَكَ أَقَلْتِ الْغَنَامُ أَصْدُقَ لَحْيَةً مِن أَيْ ذَيِّرًا لِعَصَبِ كَا المتما وَالْعُنِيَ الْاَرْضُ وفِي مَنْ خُضِرَلُهُ فِي سَيَّ فَلِلْرَمْهُ أَيْ بُورِكُ لَمْ فِينِهِ وَنُراتِ مِنْهُ وَ

خضرة

خضع

خضا مکی مناسق

خضم

اَنْ يَجْعَلَ جَالَتُهُ خَضَرَاوَ مِنْ أَلِكُونِ فَ إِذَا إِذَا لِلَّهُ بَعِنْدِ شَرٌّ الْخَنْضَرَ فِي اللَّمْنَ وَالطَّاسَ حَتَّىٰ يَبْنِي وَفِي ضِغَيْدِ عَلَيْهِ السَّلَامُ انَهُ كَانَ ٱخْضَرَ الشَّمَطُ كَانَتِ السَّعَابُ النَّهَ ظَا منهُ قَدِ الْحَصَرَتُ بِالطِّلْبِ وَالدُّهُنِ الْمُرْقَحِ فَيْهُ آنَهُ خَطِّبَ النَّاسَ يَوْمُ الْتَحْرِ عَلَيْ أَقِدٍ فَكُ هِيَ الَّتِي قُطِعَ طَرَفُ أَذْنِهَا وَكَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّة يُغَضِّرُونَ نَعَمَ رُجُّفًا كَالْإِسْلَامُ أَمَرُهُمُ البَيُّ أَنْ يَعَضُ مُ وَامِنْ عَيْدِ المُؤمِعِ الَّذِي يَعَضُومُ مِنْهُ اَهْلُ الْحَاصِلَةِ وَأَصْلُ الْعَصْ اَنْ يَجْعَلُ الشَّيُّ مَيْنَ مَإِنَّ فَإِذَا فِطِعَ بَعْضُ الْأَذْنِ فَهْيَ مِنْ الْوَافِحَ وَالنَّا فِصَدْ وَفِيلُ لَكُ يَنْ الْعَايْبُ وَالْعَصَاظِيّاتِ وَمِنْ فَتِ لَ لِكُلِّمَنُ ادْرَكِ الْعَاهِلَةَ وَالْمَلْكُمُ تَعْضُمُ النهاذرك الخفض مكن وسعالحديث آف قوما أبيتك كنيلا وسينقث نعمه فاجعوا أنه مَسَلَوْنَ وَانَعُ حَصَرَةُ وَاحْضَوَمَهَ الْإِشْلِامِ فِبْ انَّهُ فَيَى اَنْ يَخْصَعَ الرَّحُلُ فَعَرا مُرابِدا فِي كَلِيثَ كقافئ التول بدائط عمامنه والغضوع للانعيك والمطاوعة ومسد ولدتعا كفك يخضع بالقول فَيْظِيِّعُ الَّذِي فِي فَلِيهِ مَرْضُ وَمُلُونَ لِأَرْسًا كَمِنَ الْحَدَثِيثِ وَمُنْعَدِّمٌ لَكِيدِ فَيَمَ انَّ يَجُلّا مَنّ في ماند رجل والواق قد خصعابته كاحد شافض مدحتي تَيْنَهُمَا الْحَدَيْكُ وَتَكُلَّا مُنَا يُظِيعُ كُلُّ مِنْهَا فِي الْأَخِنُ وَفِي حَدِيثِ اشْتِوَا فِي الشَّمْعِ خُضْعَانًا لِعَوْلِه النشعان مَصْدِرْخُصَعَ بَعْضَعُ حُصُوعًا وَخُصْعَانًاكَ الْعَعْلِي وَالْكُذَانُ وَتَوْوَى بالكَسْر كالوجاك ويجوئ أن كُون جَمَعُ حَاضِع وَفِي بِهَا يَدْخُصَّعًا لِتُولِدِ جَمَعُ حَاضِعٍ وَفُحَدَثِ الزبيانه كان أغضع أي في ه الْعِنَّاف م الله عَطَبَ المَ نُصَارَ فَكُواحَتَى اخْصَلُوا لِعَاهِم أَيْ بلفقابا لذَّبَغِ يُعَالَ حَضِلُ وَاخْصَلُ ا ذَابَعِي وَأَخْصَلْنَهُ إَنَاوِمُنه حَلَيْنِ عُبَق لَمَا انشَكُ الْعَ ف درر را في السنطال عنه والكلون بإغترا لخبيج نيت الجنكذ الأبيات يحتى اخصَلَت ليمتُهُ وَحَل يَسُّ الشَّيَا سَيَّ الْحَاشِيِّ لَكُحِتَى الْحَصَل لِيَهُ وَحُدِثُ أَعِ سُلِمَ قَالَ لَمَا خَضِلَى قَنَازِعَكِ أَيْ نَدِي شَعْرَكِ ما آلا وَالدُّهْ فَ لَينَ هَبَ شَعْنَهُ وَالْقَنَانِغُ خَصَّلُ النَّعِيرِ فِي حَدِينَ فَيِّن خُصَوْضِلَةً أَغْصًا نَعَاهِي مُفْعَوْعَلَةٌ مُنْهُ لَلْمَا لَحَ حَدِيدِ الْحِيَّاجِ قَالَتْ لَهُ الْمُلَهُ مِّرَقَ جَيْ هَذَا عَلَىٰ ثَعِطِينِي خَصْلاً بَكِنَا لَا تَعَنِي لَوْلُوَّا هَافِيًّا الواحِكُ خَصْلَةُ وَالنَّدِيلِ اللَّهُ لِمَال مَاكَ اللَّهِ خَفَيْهِ إلى نَبْتُهُ الرَّبْعُ الْفَفْيُ الْخَفْرُ الْمُصَلِّمِ وَالْفَصْرُ يَهُ وَقُلُ نَعَدُ مَ وَفِي حَدِيثِ كَفِ بِنِ مَالِكِ وَذَكُوا لِمُعَدَّ فِأَعَيْعِ نَفًا يع الغضات هُوَمُ وَضِعٌ بَوَاحِي الْمُدْنِيَةِ مَا مُ

ب وَيُنِلُ الْعُطَادُيتُهُ لَذَا وَحَدَهُ فِيلَ الْحُطَاصِدُ الْعَلْ وَهْوَ أَنْ يَعْتُلُ الْسَانَا بِعِعْلَكُ مِنْ غَيْرِ إِنْ تَعْضُدُ فَتُكُ أَوَلَا تَعْضِدُ ضَهِمْ مِا فَتُلْتَهُ بِمِ قُدُنَّ تَكُثَّرَهُ كَوْ الْخُطِأُ وَالْخُطِيِّةِ في المديد يقال حَمِلَ في دينيه خطأ ادَا أَيْمُ فينه وَالْخِطِيُّ الدَّبُ وَالْمُ يُمُ وَاخْطَا مُسْطِيُّ اذاسَلَكَ سَبِيلَ الْعَطَاءِ عَلَي الْ فَا وَيَهَاكُ خَطَي مَعَني آخَطًا ا يَصَّا وَقَبُلَخَطِي الْدَا تَعَدُّ وَأَخْطَا إِذَا لَنِرْتُنْعَكُ وَيْعَالُ لِنَ أَمَادُ سَنَيًّا فَنِعَا غِينَ أُوفِعَا غِيرَا لِعَنوال وصف دريف الديخال الديناف أتدفيع لن التسامال عطايس بقال رجا رخطا واكان مُلاَنِ مَا الْعَظَاعَ بْنُ تَارِيجِ لَمَّا وَهِنَ مِن أَبِلْيَةِ الْمَا كَفَ وَمَعْنَى يَعِلْنَ مِا لِمُطَامِينَ أَيْ اللَّهُ وَالْعُصَّاةِ الَّذِينَ كَانُوانَتُ عَالِلدَ خَالِ وَقُولَتُ مَعْلَى النِّيمَ عَلَى الْمُعَامِنَ يَعُولُ أَكَلُونِي المواغنية ومنه قول الشاعر وبجؤران يغض السلنط أفارمه ومنه حكيث انوعاين المنسيك عن مَحْلِجَعَلُ أَمْرَا مُرَامِر بِيلِهَا فَعَالَتُ الْتَ طَالِقَ ثَلَا قُا فَعَالَ حَطَّ اللَّهُ فَا الإطلقة نفسها بقال لِن طلب جاجة فل بخ اخطا نوك اراد جعل الدنورها خطيا لقالا تعنينها مطن وتروى خطااتله توها ماد هنزروتكون من خطط وينيح مف موضعه ويعنون أن تكون من حَظِي اللهُ عَناك السُّومَ أي حَجَلَه يَعَظَّاكَ يُرِيلُ بِتَعَدَّاهَ أَفَلا عَطِيهُ وبكُون مِن بَابِ الْمُعَيِّلِ اللهِ موم حديث عَمَّاتَ امَّهُ قَالَ لِا مُرَّيِّهِ مُلِكَ أَمْرَهَا فَطِلْمَتُ فَكُ إِذَا لِلَّهُ حَتَلِما نَوْهَا أَيْ لَيْ خِي فِي فِعْلِمَا وَلَمْ يُضِتْ مَا آزَادَ مَنْ الْخُلَاصُ وَ حَدِيْثِ الْعَكُمُ انَهُمْ نَصَبُوا كَجَاجَةً يَتَوَامُونَهَا وَقَدْجَعُلُوا لِصَاحِهَا كُلَّاخًا طِينُهُ مِن نَبُلُهُ مُراَئِكُلُّ وَا وتصنيرا والخاطئة هاهناعتني الخطئة وفحديث الكنتوف فاخطابدي يجتى برَدَابُهُ أَيْ غَلِظُ بِعَالَ لَنَ الْأَدِ شَيًّا فَفَعَلَ غَايُو الْخَطَأْكُمَا يُعَالَ لَنُ فَضَلَ ذَلَكَ ك في اسْتِعَالِهِ غَلِظُ فَاحْدُ دِنْعَ بَعْضَ لِيتَابَّهُ عِوَضُ فَايُدِهِ وَرُويَ حَطَامِنَ الْعُظُوالمُنُو الملائح فلاعنعمن خطبتها وهوخانة عن التمي تغول من مخطب فَهُوَ خَاطِبٌ وَلِلْمُ مُنْهُ الْخِطْلَةُ أَيْضًا فَأَمَّا الْخَطْلَةُ بِالْفَيْمِ فَلْوَمِنَ الْعَدِلُ والصلام المنتث المذلجري إن حَقِل أن يُعَطِّ اللهِ يَعَالَ الحَفظِيرَ عُطْمُ الْأُمْنُ وَاللَّانَ وَمِنْهُ حَدِيثُ عَبَّ وَقَدْ أَفَطِّدَ فِي وَمِغْيَمُ مِنْ زَفَضَاتَ فَقَاكَ الخطب يسترت فأعل المخادد والمحاطب أذاد بالخاطب النظائج على فيرفان كَالْمَقَابِووَاللَّهُ حِ وَقِيْلُ حَجَمْ غَغَظِيةٍ وَالْخَطِيَّةُ الْعَطِيدُ وَالْخَاطِيةُ مَعَاعَلَةٌ مِنَ الْخَطَابِ

حديث الجحاج ظ

خظء

عرج آعدُذِهَ الْجَعَالِ الْجَعَالِ الْجَنْبِيِّ الْعَنِيقِ الْعَنِيقِ الْعَ

فالح

خطف

وَالْمُشَاوَرَةُ تَقُولُ خَطِبَ يَخْطِبُ خُطِبَةً بالصَيْرِ فَهُوَ خَاطِبٌ وَخَطِيبُ أَوَادُ يَعْطُبُونَ الْمَاسَ وَيَحْنُونُهُمْ عَلَى لِنُ وَجَعْدُونَهُ وَالْمُحْتِمَاعِ لِلْفِانُ فَحُداثُ عِنْظُ لِنَاجَلُ أَيْ مَا يَحُلُ ذُنِّهُ هُوَالاً إِشِيَّةِ الْعَيْطَ وَالْجَدِّبُ يُقَا يَغْطِوْا ذِا رَفَعَهُ وَحَظَّهُ وَإِغَابِعُعَا ذَلِكَ عِنْدُا لِسُبَعِ وَالسِّمَن وَمِن لَا قُتُكَ عَرُهُ مِنْ سَعَيْدٍ وَاللَّهِ لَغَدُ قَتَلْنَهُ وَانَّهُ لَأَعَنَّ عَلَى مِنْ جِلْكِهِ ٧ عُطُرُفُ لَا فِي شُولِ وسنه حَدِيثُ مَحْبَ فَيَحَ يَعُظُرُ وَسَهِ عَالِحَيَا الْعَنِيْقِ عَبَهُ وَ لمُستَمَرُ الْعِنَةِ فَإِنَّ الْعَنَهُ لَاخَطَّرُ لَعَا إِي لاَعِعَصَ لَعَا وَكُمِشُلُ وَالْعَطِرُ النَّهْنُ وَمَا يُخَاطِئُ عَلَيْهِ وَمِنْلُ الشَّيُّ وَعَذِلَهُ وَلَا يُعَالُ لِللهِ فَا لَشِّيُ الْذِي لَهُ قَذِينٌ وَمَرِ كَدِيْكُ عُبَرَ فِي فَنْهُ وَالدِي النَّهُ فَكَانَ لِعَمْنَ مِنْهُ خَطَّنَ وَلَعَمْلِالْتُهُ يُ النَّعْنِ سِ مُعَرِّفٍ قَالَ يَوْمَ نُعَا وَنُداتَ هَوْ ١٤ الْحَدِّ سُرَقَا الْحَالِطِ للهالاك الأمتاعًا يُهُون عَلَيْمُ وَأَنتُمْ عَرَضْتُمْ لَهُ عِلِي أَنَّهُ أَشَامًا لِي عَمَّانِ وَجَرَّوْالْهُ الْعَطِينِ مَا الْحَرَّوْفَى رَوَائِيةِ مَا جَرَهُ لَكُمُ الْعَطِينِ الْجَرّ وقيل ما البعير المعنى المبعق ماكان فيه مفضع متبع وتوقوا ماكزيك فيدم فضع وم مَنْ مِذَ هَبُ إِلَى إِخْطَانِهِ النَّفْسَ وَأَشْرَاطِهَا فِي الْحَوْبِ إِي اضِرُوا لِعَايِهِ مَاضَّ مَرَلِكُم في عَ مَّى يَ الْعَصِّى عَلَيْهِمَا التَّلَامُ قَاقَ الدِيْدَ لَاتَ كَالْعَظِمْ مَنَ الْمِيْفِ مِنَ الْمَعْظِمَ الشَّ اذاحاوَمَهُ وَتَعَدَّاهُ وَقَالَ الْحَهُمَ يُحَظِّرُفَ الْبَعْبِي فِي سَنِن مَا لظَّا الْعُدَ أَيُ النِّي قَوَسَّعَ الْعَظْيَ فِي حَدِيثٌ مُعَوِيَّةً مِن الْجَسَواتَهُ سَالَ البِّي عَلَيْهِ السَّلَامُ عَزَّا فقاك كمان بَيَّ مِنَ الابْنَهَا يَخُطُفُهُن وَافْقَ حَطَاهُ عَلَى مِثْلُ عِلَمْ وَفَيْ وَابِيِّ فَهُنْ وَافْقَ فَذَاكَ قَالَ ابْنُ عَتَاشِنَ الْخُطِهُ مَا لَّذِي يَخُطُهُ الْجَازِي وَهَى غَلِيُّ قَنْ تَوْجَهُ النَّاسُ مَا فِي صَاحِبُ الجاجة إلى الجازي فيعطيه حلوانًا فيقَوْك لَهُ اقْعُدْ حَقَى أَخْطَلُكُ وَبَيْنَ يَدِي الجازِي عُلاَمْ لدُمَعَهُ مِنْ لَ ثُرُمَا فِي الْ أَنْضِ زِخْوَةٍ فِيخُتُطْ فِهَا خُطُوطًا كَنْيَرَةً ما لَعَمَلَهُ ليَكُمَّ يَا عَقِهَا العَدَدُمُ مَجْعُ فَهُ عُوامِنَهُ اعْلَى مُهِل خُطِّعِن حُطِّعِن وَعُلامَهُ مَعُولُ التَّعَاوُلِ ابْنِي عِنَانِ النَّرَعَا الْسَانَ قُانِ بَعِي خَطَّانِ فَهُ مَا عَلَامَةُ اللَّحِ وَانَ بَقِي حَظِّ وَلِحِدٌ فَهُوَعَلَامَةُ الْخَيْبَةِ لِهَ وَقَالَ لَا تَنْ فِي الْعَظْمُ

صلياتها

سلينهام.

15

فَطِ ثَلَثَةً خُطِوطٍ ثُمَّ يَضِيبَ عَلِيمِنَ مِشْعِينَ أَوْنَوَى وَمَتَّوْكُ مَكُونُ كَدَاوَكُذَا وَهُ مَالَكُمَانَةِ قُلْتُ الْخُطُا لُشَازًا لَيْهِ عِلْمَعْرُونٌ وَلِلنَّاسِ فِيهِ تَضَانِي خرفندا فضاع واضطلاج وأشام وعساكثن وكنث وَكُنْهُ مَا يُصِيْدُونَ فِيْدِونِي حَدِيثِ إِنِّ أَنْيُسُ ذَهَ بِنِي مُهُولُ اللَّهُ الْمُهُ بطعام قكنا فبعلت اخطط لينسبغ تهدف لاتعضل الله عليه وشكراني اختط والطعام أ لتَّتُ مَاكِمَا وَفِي حَدِيْتٌ قِبْلَةِ أَيْلَامُ إِنْ هَانِ أَنْ نَفِيلًا إِلَيْظَمَّا يُ اذَا مِزَلَ إِ لَ فَصَلَهُ بِزَاْيِدِ الْعَظِيمُ الْعَالُ وَالْأَمْنُ وَالْعَظِّبُ ومِنْدَ حَدِيثُ الْحُدِّيْدِيْرَةً لَا بَشَالِهُ التونكونيها فترقاب الليرالم أعطيتهم إياها وفي حديثها انبقا فَاقِلُهُ هَا إِي لَمَّا وَاحْعَا فِي الْهَدِي وَلا سُنِقَامَ دُوْنَ البَّجَالِ الْخِطَطُ جَعُ خِطِيهِ الكُنْرُوهِي الأَرْضُ عِنْفُلِ المَا نِسَاكُ لِنَهُ عَلاَمَةٌ وَيَخْطُعُلْهَا خَطِّالِيْعِلَى الْمُدُقِدِ اخْتَانَهَا وَلَمَا نِتِيتَ خِطُطُ الْكُوفَةُ كُل الجدنيث أفَّا لِنَكَّ أَعْطَا مَنَّا شِهُنَّ أُمُّوعَ لِهِ خِطَطًا مِنْكُنَّا مِا لَمِدُنِدَةِ بظين النيخ النيخ المنتوب فهَاد في حَدِيثُ أَمْرَزُع وَأَخَدَ خَطِّيًّا الخَدّ عَانَ وَالْمُعْ نِن لِانْهَا تَعْمَلُ الْمُهُ وَتُنْقَفُ بِهِ وَفِي أَنَهُ مَامٌ حَتَّى سُمِعَ وَّنِت مِنَ الْعَطِيْطِ وَهُوَصَّفِ النَّائِمِ وَالْعَاوَ الْعَيْنُ مُتَّفًا رِيَابِ و ﴿ حَدِيْدِ ابن الكَّهُ نَوْهَا عَكَدُ اجَافِي وَالِدَةٍ وَفُيِّتِ إِنْهُ مِنَ الْحَطِينَاءِ وَهِي الأَرْضُ الَّذِي أَدُهُ أَن مُعُلَقِهُ تَنِين ومنه حَدِيْتُ إِي ذَي نَرَي نُرْعَى الْحُطَايُطُ وَنَهُ الْمِطَايُطُ وَي حَدِيثِ ابْنُ عُمُ فِضِعَهُ المَ دُضِ الْعَامِسَةِ حَيَّاتَ كَتَلَاسِل الرَّمُ ل وَكَالْحُطَايُطِ بَيْنَ الشَّقَايُقِ الْحُطَابِطُ الْطِرْلِيُّ كَاحِبَهُ عَلِيُّهُ فِيهِ لِنَهِيدِينَ أَقِوامٌ عَنْ رَفِع أَنْصَارِهِمْ إِنَّى النَّهَا فِي الصَّلَاةِ أَوْلَ تَعْطِفُنّ أَنْضَارُهُمْ الغُظْفُ إِنْسَالُابُ اللَّهِيُّ وَإَخْلُعُ شِنْرِعَةً بِقَالَ خُطْفُ الشَّيِّ عَطْفُهُ وَاخْتَطَافُهُ مُغْتَطَفُهُ وَيُعَالُ خُطِتُ وَهُوَقَلِيْلُ مُنه حَدِيثُ أَحْدِانٌ زَايتُهُومَا تَخَطَفُنا الطّنِي فَلاَ تَبَيجُوا آيُ تَف كَيْنا وتكنئ ينا وَهُوهُ بَالْعَدَةِ فِي الْمُلاَكِ وسند حَدِيثُ إلِي يَعْتَطِفُونَ الشَّمَ كَافِي يَشْتُرِفَّونَهُ فينَهُ وَقَدِ مَكُورٌ وَالْجِدِينِ وِفِي مُ أَنَهُ مَنْ عَنِ الْمُعَمَّةِ وَالْعَلَيْمَةِ مُونِدُ مَا الْحَكُفُ اللّه الشَّاةُ وَذَلَكَ أَنَهُ لَمَا قَدِمَ المِدَيْنَةَ وَايَ النَّاشُ يَجْتُونَ أَشْخِمَةُ الْابِلِ وَأَكْبَاتِ الْجَنْمُ وَمَأْكُونِهَا وَالْحُظْفَةُ الْمَرَّةُ الْوَاحِيَّةُ فَشَيِّي لِهَا الْعُضْوُ الْمُخْتَظِفُ وَفَى حَدَيْثِ الدَّ وَالْخُطْفَتَانِ أِي الرَّضْعَةُ القِلْيِلَةُ يُاخُذُ هَا الصِّينِ مِنَ الثَّذِي بِسُرْعَةٍ وَ فِي فَاذُا بَيْنَ مِدَيْدِ مُحْمَدُ فَيْ مَا خَطِيفَةٌ وَمِلْمَنَةُ الْغَطِيفَةُ لَبَنَّ يُطِحُ بِدُ قِيق وَتُخْتَطِفُ بِاللَّافِي بِسُرَعَةِ وصن حَدِيثُ أَنَيْن أَنَ أَمُرْتَبَلِغ كَانَ عِندَ نَاشَعِيرٌ فِيَنَّتُ وَجَعَلَتُهُ خَطِيفةٌ للبَّيَ عَلِيلًا وَ فَي حَدِيْكِ عَلِيَّ نَعَمَٰتُكُ وَيَا وَسَمْعَ أُلْكَظَافِ هَى النَّبْعُ وَالْتَشْدِيدِ الشَّيْطَانُ لَانَدَ يَعْطِفُ السَّعَ أَنْ الْمُ خَطِّلَ خطم

كِ إِن مَسْعَوْدِ كُرُاكُون لَفَضْتُ يَدِي مِنْ فَيُونِ بِينَ أَجَتُ الْيُ مِنْ يُغْطِعُ مِن ب به زالزَّلُ وَنَهُ بِنَ لَهُ وَلَيْطَلُ الْعَطَلُ الْعَطَلُ الْعَطَلُ الْمُنْطِقُ الْعَاسِدُ وَقَلْحُطِلُ فِي كُلَّامِهِ وأخطلك وتغنج الدائنة ومتعسا عضي مؤسى وخاتم سكين فتنك وخدا المؤين بالعتضا وتغيط فرانت الكافي الخاتم اي تَسِمُهُ بِعَامِن حَجَلَتُ الْعَنِي اذَا صَحُوسَهُ حَطَّا مِنَ الْمَانِ ب خَدَّ نِهِ وَقَسَّتَى ثَلَاعَ السِّعَةُ النظامُ ومنه حَدِيثُ عَدَيْغَةَ تَا يَا الدَّابَ اللَّهُ المُؤْمِثَ حَدِيثُ لَتِيْطِ فِي قِيَامِ الشَّاعَةِ وَالعَرْضِ عَلَالِيَّهِ فَاتَا مفل أفرال تظام فأوده من مفن والخير الفي روف حديث الرَّكاة فعَظِير لَهُ أَخْرَف دُونيك اي قصَّعَ الخطَّامَ في تُلِيّهَا وَأَلْقَاهُ الْيُه لِيقُودُ هَابِهِ لِإِخْطَاءُ الْبَعِبْ إِنْ يُؤْخَذَ حَبْلُ مِن لِنِفٍ ي ينعل في الأنف و فيقافان الذيمام وفي عين والعنظير في الشباع مَنْهَا وَبُمُ الْوَفِهَا وَأَفُوا هِمَا فَاشِتَعَا بَهَا لِلنَّاسِ وَ أيُ أَنْفِهَا وسْمَا لَعَنْبُ لِأَبْصَلْ إِحَدُكُ وَتُوبِهُ عَلَى إِنْفِهِ فَاتَ ذَلِكُ خَطْمُ الشَّيْطَا لْأَمَاتُ ابْوَكِي قَالَ عَنْ لَا يُكُنِّنُ الْأَفِمُ الْوَصَى بِهِ فَعَالَتْ عَالِشَةً وَاللَّهِمَا وُصَعْتِ الْعَظْمُ عَلَى أنينااب ماملطن ابغذ فنهاناات تضنع ماح إنده والنظ ومنع عطام وفعالين الذي يُعَاجُبِهِ البَعِيْنِ وَفِي حَدِيثِ شَرَادِينِ أَوْسَ مَا تُكِلُّتُ بِكُلَّةً وَلِمَّا وَانَّا أَخِطْ مُا أَيْ أَنْ المُعَاوَانُهُ يُبِيدُ المَجْ وَالْ فِمَا يَعُولُهُ وَالْمُجْدُ اللَّهُ مُمَا يَلِعُظْ بِهِ وَفِي حَدِيثِ الْدَجَال حَمَاتُ لَكُ خَطْمَ سَلَهُ وفيه الدُوعَالُ الْخُلُّ النَّ يَحْتُمُ الْمِيهِ فَالْطَاعَلُنَهُ فَلَّنَا خَسَمَمٌ قَالَ شَغَلَىٰ عَلَى خَطْمُ قَالَ اسُ الْأَعْلِي عَلَى الْخُطْبُ الْجُلِيْلُ وَكَافُ الْمِيمُ فِيهُ لَلْ مِنَ الْفَاءُ وَيَجْتَمُ إِنْ يُوَاجَ بِهِ أَمْرَعُكُمُ أَيْ مَنْحَمُّونَ الْخُرُوجِ وَفِيهِ إِنَّهُ كَانَ يَغْمِلُ وَاسَّمُ مَا لِعِظِمِي وَهَيَجُن يَعَتَرَى بِدُلِكُ وَلا والما أي المدكان يكتفي مالكا الَّذِي يَغْشِ أبوا تُعْظِينَ وَينُوي بوعَنْلَ الْجَنَابَةِ بعِلَهُ مُنَا آخَرِ يَعُقَ بِهِ الْعُسَا إِنْ حَدِيثِ الْمُعَدِّدُ وَأَى حَالَا يَتَعَلَى مَا النَّاسِ لُوَةً خَطِرَةً الْخُطِئَ بِالفُمِّ مُعَدَّمًا بِينَ الْعَلِمَ إِنْ فِي الْمَثِينَ وَبِالْفَيْحُ الْمُثَا لَوَاحِدَةً ومع الخطف في الكَثْن خُطَّا وَفِي المُعَلِّمُ خُطُون بشكون الطَّاء وَمَعْمَ اوْفَتِحِهَا ومنه للعَدنيث

خطا

وَكُثُوةُ الْعُظِالِي المُسَاجِدِ وخُطِوَاتُ السُّطَاتُ ) [ في حَدِيثِ مَعَاج امْنَاهُ مُسَيِّلَة خَاطِي الْبَونِيم بْقَالْ خَطْالِحَة يُعَطُّوْلَي احْتَافِ وَنِيتًا لُ يَعُهُ خَطًّا أَيْ مُحْتَافِ وَهُنَ فَعَلُّ وَالْبَضِيةُ اللَّفِيرَةُ مَعَ [ أ في وحد شاني مُرَبَّةُ سَلَل المؤمِن حَسَيْل خافت الزَّرْج عَيْلُ مَعْ وَيَعْتَدِكُ اخزى وفي وايد كَمُن الحَافِيد الزّرع الخافِ وَالْحَافِ مَالَانَ وَضَعْفُ مِنَ الزّرع الْعَقِ قُ الْفَاعَلِ تَاوِيْلِ النُّنْبُلَةُ وَمِنْ مُخَفَّ الصَّوْتُ إِذَا ضَعُفَ وَمَكُنَّ بَعِنِي أَنَّ الْمُونَ مُرِّزُ أَنِي نَفيته وَاخْلِه وَمَا لِهِ مَنْوُ بَالْمَحْدِ الإِن فِي أَمْرِدُنَهَاهُ مَوْيُوفِي كِثُلْ خَافِ وَالنَّرِيعُ وَفَيْجِي فِي بَالِهَا وَمِنْهِ الْحَيْنِينُ بَوْمُ المؤمِنِ شُبَات وَشَيْعَةُ خُفَاتَ أَيُ صَعِيفَ الْحِسَ لَهُ وطعك نيث مُعَوِية وَعَنْرُونَ مَتَعَوْج سَمْعَهُ خُمَّاتَ وَفَهُمَهُ تَأْمُلُ شُومِنه حَليْثُ عَالْمُشَاتَ قَالَتُ رَبِّهَا خَفَتَ النِي فِي وَآنِهِ وَمُنْ مَا جَهَ مَوحُوشُها الْمُحَدُ أَنْزِلْتُ وَلا نَجِهَ وَيَعَلَلْكُ وَلا تُعَافِتُ بِمَا فِي الدَّعَاوَقِيلَ فِي العَرْاقِ وَالْحَفْثُ ضِدُّ الْحَفْتُ فِي حَنْنِ صَلاَّةِ الْحَكَازَةَ كَافَ يَعْل فِي الْمُولِي مِنَا تِعَيِّهِ الْكِتَّابِ مِنَا فَنَدُّ هُوَمُ مَا عَلَدٌ مِنْ هُ وَلِي عَدْشَهَا الْآخَى فَظُونُ الْيَهُ لِكَاجًا حُاجً يُونُ نَعَافِعًا فَقَالَتُ مَا لِمُلاَا فَقِيلُ الدُّمِكِ الْقَرَاةُ النَّعَافُ تَكُلُفُ الْحَفَقِ وَمُعَ أَلْسُعَفُ وَالْمُتَكُونُ وَاظْهَانِهُ مِنْ عَيْنِ فَيْ وَعِينَ فِي حَلِينِ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ عَيْمٍ فَأَذَا هُوَا مِنْ النِّي تُلْعَلَّى الْعَسْمَ حَانِجَةُ وَالْخُنِحُ السِّفَاجُ وَقَدُ يُسْتَعَلَ فِي النَّاسُ وَيَجْمَلُ النَّاكُونَ شَعْدِهِ الْجِيْمِ عَلَى لِنَاءِ وَهُوَانِشًا ضَوْبُ مِنَ الْمَاضَعَةِ فَيْكِ مَنْ صَلَّا لَعَدَاهُ فَانَّهُ فَي ذِمَّةِ اللَّهُ فَلا يُعْفَرُنَّ الله في دِمَّتِهِ حَفَيْ الْحُلَاجَيُّهُ وَحَفِظتُهُ وَخَفَهُ وَاكْنَتُ لَهُ خَفِيًّا أَيْ عَامِيًّا وَكُفنالُهُ وَتَغَفَّرُ وَعِ اخْ ا اشتَحَ ثَ بِهِ وَالْخِفَا لَهُ بِالكَنْوِوَالْفِمَ الدِّمَامُ وَاخْفَرْتُ النَّجُلُ ا ذَ انْعَضْتَ عَفَكُ وَحِيمَامُهُ وَالْمُنْ مُ فِيهِ للإِذَاكِ الْهُ أَي أَنَافُ خِمَا لِيَهُ كَاشَتُكُ اذا اللَّهُ عَلَاهُ اللَّهُ فِي الْمُنْتِ ومنعكب في إي بكرين طَلَمُ مِنَ الْمُنْ لِمِن الْمُنْ لِمِن الْمُنْ الْحَدُّ افْعَدْ الْخَفْرَ اللهَ وَفِي مَ وَالْبِيةِ دِمَّةَ اللهِ وَحِدِثْهُ المنعن من من المتبع فهي في خفع الله اي في دِمّته وفي بغين المديب المدّمي خفر العيوب الْعُغَنَجُهُ خُفِيَّ وَهِيَ الدِسَّةُ أَيَّ الدُّمُوجُ التي يَجْدِي خُوفًا مِرَ اللهُ يُجِينُ الْعَيْرَ وَاللَّالِ حَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَينَا إِلا تَعْتُهُمَا النَّارُ عَنْ مَا يَكُ وَيْ حَدِيدٍ اللَّهُ تَعَالَى وَى حَدِيثٍ لَقِنَ بْنِ عَادِ حِينَ خَيْنُ أَيْ كِيْوَالْجِيَّا فَالْغَنْ النَّيْوِالْكِيَّا فِيمَا مُعَالِمُ الْمَا الْمَ الأَطْوَافِ وَخَعْرِ للْ عَوَاضِ اي الْحَيّامِن كُلّ مَا يَكُمْ لَهُنَّ أَنْ يَظُرْفَ إلَيْهِ فاصَافَتِ الْغَعْرَ الْ الماغرَّاض أي الَّذِي يَستَغِلُ لاَجْل الإعراض وَيُووَى الْأَعْرَاض مِا لَغَيْرَ مَعُ العِرْص أي الْفُتُ بَسَجُون وَيَسْتَرْفُ لِاجُل أَعُوا حَلَى وَضَوْفِع لِي حَدِيث عَا يُشَدَّ كَا نَمَا مِعْ فَي مَطِيْقٌ فَي عِنْ قَاكَ الْخَطَابِيُ الْمَاهُوَ الْخَفْشُ مَضْدُ مُن خَفِشَتْ عَنْ خَفْظًا إِذًا قَلَّ لِمَهُا وَهُوَ فَسَادُ فِالْعَايِنِ بَسْعَتْ مِنْهُ لُورُهَا وَتَعْمَنُ جَايِمًا مِنْ عَيْنَ وَجَعْ بَعْنِي أَنْهُمْ فِي عَمَّا وَحَيْرَ وَفِي ظَلْهِ لَيْلُ وَضَيْ

خظا

خُفَتَ

سلاسطي ع

4 dig (

خفش

خنص

المِعْرَى مَثَلَّالِا نَهَامِن أَضْعَفِ الغَيْمَ فِي المَطِيرَ وَالْبَرْدِ ومنه كِتَابُ عَبْدِ الْمَلِكِ إِلَى الْحَيَاجِ قَاتَكُ اللَّهُ أَخَيْفِسُ الْعَيَنِينِ هُوَ نَصْغِيرُ لَلْحُفَسْ وَقَلَ اللَّهِ يَعَالَى لِغَافِضُ هُوَالَّذِي يَغْنِصُ الْحِبَّادِينَ وَالْعَرَاعِنَةُ أَيْ يَضَعُمْ وَيُهْنِّهُمْ غُضَهُ وَالْحَنْصُ صِدُّ الرَّفِعِ وَمِنْهِ الْحَدَيْثِ إِنَّ اللَّهِ يَحْ الوموسى أظنه الضواب مالحاء المهماة والظا المفحمة ب الرفك خَنْضَى عَلَنَكُ أَيْ هَوِيْ الْأَمْرُ عَلَيْكُ حَدِنْكِ أُمِّ عَطِيَّتُهُ أَذَا خَفَضْكِ فَاشْتِي الْغَفْضُ لَلْنَسْاءِ كَالِحِبَا فِ لِلرَّجَا لِ وْقَدْيَهَا لُلِعَا بِي خَافِظُرُولَيْسَ بِالْكِيْبُوفِ إِنَّ بَيْنَ أَيْدِينَا عَقَبَةً كُوفُودًا لَا يُعُونها الإالْخِيق التُعَايُرِيلُ بِدِالْمُخِفُ مِنَ الدُّنُوبِ قَاسْبَابِ الدَّنْيَا وَعَلَقِهَا وَمَنْ عُالْحَفَثِ الْاَحْرُ كَا الْمِغِيْنَ وسمحد ين على لمَّا اسْتَعْلَفَهُ البِّني في غَنْوَةَ سَوَّكَ قَالَ مَا رَسُولَ اللَّه يَزْعُمُ الْمُنَافِقُونَ استثقلتني وتخففت منى اي طلنت العفة متن استضعادي معك و حايد ابن مسعو انَّهُ كَانَ حَفِيْفُ ذَاتِ الْيَدِاقِ فَعَيَّاقَلِيْلَ الْمَالِ وَالْحَظِّمِيَّ النَّيْمَا فَخَمُّ الْعَنِيفُ عَلَا فَكُلَّ المعكنيث تخريج شبتان كضحاب وأخفا فهرخت كاوه فالذن لامتناع معهم ولالس النَّاسُ انَّهُ قَدْ دَمَامِتِي خُفُولِي مِنْ مَنْ أَظُهُ كُمْ أَيْحَكُمُ وَقُبُ أَزْنِهَ إِلْ بُولِدُ الانْ لأَلْ عُوتِهِ ضَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا ومنه حَديثُ ابْنَ عُمَ فَلَكَ انْ مِنْ خُنُوفَ أَيْ عَجَلَةٌ وَسُرَّحَهُ العانِيُّ لمَّا ذَكِرَ لَهُ فَسُلُ أَيْ جَهْلِ اسْتَعَقَّدُ الْعَرَجُ آيُ عَزَلَ لَذَكَ وَخَفَّ عَلَى لِيَمَّةِ فَاغْضِبَ لِذَلِكَ وَفِه كَانَ إِذَا بُحُثَ الْحَرَّ اصْ قَالَ خَفِفُوا الْحَرْضِ فَا فَي فِي المَالِ العَرَيَّةِ وَالْوَصْيَّةَ أَيُ لاَسْتَغَصُّوا عَلِيهِ مُرفَا نَّهُمْ يُطِعِوْنَ مَهَا وَتَوْصُّونَ وَفي عَلَىٰ لَا يُنِي وَفِي وَاسَةٍ يَعِنُّ فَا آيَ لَا تَرْسِيلُوا انْفُسَكُم فَيِ الشَّبَعَدِ إِنْ سَكُلُ تُعِينُكُ الْفُسَكُم فِي الشَّبَعَدِ إِنْ سَكُلُ تُعِينُكُ الْفُسَكُم فَي الشَّبَعَدِ إِنْ سَكُلُ تُعِينُكُ الْمُعَالِمُ فَي فَي الْمُ حديث بجاهد إذا سَجَنْتَ فَتَعَاقَ أِي ضَعْ جَهُمَتَكَ عَلَى الأَرْضِ وَضَعًا خَفِيْفًا وَا الجنم وَقَلَ نَقَلَّكُم وهُمُ مُ سَبَقَ إِلاَّ فِيخَفِّ أَوْنَصْيِل أَوْعَافِي أَزَّادَما لِخُفِّ الإِبلُ وَلَا بُنَّ مِحِنَافِ

المراكب المستعلقة

يُضَافِ آيُ فِي ذِي خُنِ وَذِي نُصَلِّلُ وَذِي حَافِحٌ وَالْخُنُّ لِلْبَعَةِ كَالْحَافِ لِلْغَرَسِ و الحديث للمُحْدُثِينَ عَنْ حِينَ الْأَيْلَ لِأَمَالَ يُتَنَلَّهُ أَخْفَا فُ الْمِلْ أَيْ مَالْمِسَلْفُهُ وَفُواهُمَا عَشْيِهَا الْيُعْرَقَاكُ ﴿ فَمَعَى الْخَشَالِعَ لَ الْمُسَلِّي وَجَنْعُهُ آخْفَافُ اِيْ مَاقَحْتِ مَزَّا المسكات الابل ومافى معتاها مت الضعاف أي لاتفوق على الابعاب يفظل المزعى وفيحنث المغثق غليظة الختراستعارخف البعني لقدم للإنشاب مَعَ إِيَّا وَيْهُ أَيْمَا سُرِيَّةً غَرَبٌ فَاخْفَقَتْ كَانَ لَهَا أَخْهَا مَّ يَبِن المَخْفَاقُ إِنْ يَعْرُوكَ لَا يُغْنَمُ سَنَيًا وَكَذَلِكَ كُلُ طِالِبِ جَاجَةِ إِذَا لَهُ تُقْضَ لَهُ هِ وَإِضَلَهُ مِنَ الْخُفُو الْتَحْرَكُ أَيْضَاكُ فَتِ عَدُ خَافِقَةً غَيْرُنَا بِتَنِي مُشَنَعَهُم وفِحدنِكِ حَامِيجُهُ الدَجَالُ فَخَفَقَةِ مِنَ الدَرُوافِ بَانِ مِنَ العِلْمَ أَيُ فَيْحَالِ صَعْفِ مِنَ الدِّينَ وَقِلَّةِ أَهُلَامِنْ خَفَقَ اللَّهُ إِذَا ذَهَبَ أَكُثُوهُ ط وكالعشاحة تخ بدوره وه زفعود وقبل كهوي التفوق الاضطراب التَصِيْب فِي المَرْج مِنْ حَمَقَ الْعِبْمُ وَاحْمَقَ إِذَا الْحَطِّ فِي الْمَرْبِ وَفِينًا هُوَمِنَ الْحَمْقَ الْمُ ودهمنك السراف إنجكان الخافقان هاكلوفا التماوال من وقدا المغب والمنف وَحَوَافِيُ الشَّمَا الْجِهَاسُ النِّي يَعْجُ مِنْهَا الْرَمَاجُ الأَدْبَعُ فِيلُهُ الدُسُيُّ لَعُنِ الْبُرْقِ فَقالَ أَخَفُوا أَمْ وَمِنْ صَّاحَفَا الْبِرِقُ يَخْفُو وَيَخْفَى خَفْوًا أَدَابَرَقَ بَرْقًا صَعِيفًا وَفِيدِمَا لَزَتَ تَطَيحُ أَوَتُعْبَقُوا وَيُخْتَفُوا بِعُلاَ آيْ تُنظِيرُ وَنَهُ يُعَالَ خَفَيْتُ الشِّي اذا الظَّهُ وَيَهُ وَالْحَعَيْثَ هُ اذا اسْتُوتَهُ وَيَوْوَبُ بالجيثه والمكاوقك تقتكم ومنعا لحديث ان كأن يُغفى حَوْنَدُ بَامِينَ وَوَاهُ يَعْضُهُمْ بَعَيْجُ الْيَاء في اداطِهُ كَفَوْلِهِ تَعَالَىٰ إِنَّ السَّاعَةُ آئِيَّةً أَكَادُ أُخْفِيْهَا فِي الْعَرَيْ الْعَرَانِينَ ويقها فالغواة تشترها أكابنا لنتاللا فنةوالا فلاسه الخافية الموت ستواكب المشتتاره عن الأبصاب وفي الحاث لأنت لوافي التسنع فاندُمُ مَسَلَى الحَافِ فَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّل البين والقرع بالقواف وكلغ من الارض بن الكاف كلا بنات فيا وف لعن الخفي فالمحتب المغتبغ النبتاش عنداعل الحاذوفي من الدختف الإشتخاج أؤمن الاشتاب لات كيشرق في خُفْيَةٍ ومندا كَكُنْ كَالْمُعَرُمُنْ أَخْفَامِيتًا فَكَانْمَا فَسَلَهُ وَمَد سُعَانِينَ دَارِ إَنْ تَعْطَعُ الْيَدُ الْمُسْتَخِفِيةُ وَكُواتَقَطَعُ الْيَدُ الْمُسْتَعْلِيدًا لِلْمُسْتَعَظِيمًا لَيْسَاتُ وَمَا لَمُنْ تَعَلَيْهُ مِذَا لِغَاضِبِ وَالنَّاهِبِ وَمَنْ فِي مَعْنَاهُمَا وَفِي حَدِيثِهِ أَيْ فَي سَقَطِتُ كَانِي

التحصح

خفق

خفا

والمنابة المنافة الحالات

درب الهنة أخذة تماهم استولابكان كالافعناق لم

عُلْ إِنَّ عُظِيتَ بِعِنْدًا فَهِ حَفَّاوِفِ \* إِنَّ اللَّهُ خِ لُعُنِ النَّاسِ ايَ الَّذِي يُغْفِي عَلِيهِ مُحَانَّهُ أخفاه الذاكر وتستني عن الناس فاك الخر الرَّجُلِ أَنَّ سَعُدِينَ أَيْ وَقَامِنَ الْحَاسُ الْمَا المعمَال وَالْحِزَانِ لِلدَّوَاتِ يُعَالُ خَلَاثَبِ النَّاقَةُ وَالْحَ الْجَمَلُ وَحَرَنَ ٱلْعَ لكِ كَأَبِ وَيْ إِلْمَ وَنَهَ فِي الْأَلْفَةِ وَالرَّفَالَافَ المِّ أيُ خَالِ عَنِي المَطِنّ الْعَلّْ فِي السِّيعَابُ يُوْمِضُ بَرْقُهُ مِنَ الخِلاَبَةِ وَهِيَ الْخِدَاعُ مِالْعَوْلِ اللَّطِيفِ ومنه حَدَيْثُ ابْنِ عَبَّا الخلِّبِ أَمَا خَصَّهُ بِالنُّرِيءَ لِخِفَّتِهِ لِخُلَقٍ مِنَ المَطِّرُوكِ لِهِ الْحَالِثُ أَذَا يَعْتَ فَقُلّ اَيُكَخِدُ اعْ هُ وَجَافَى رَوَاتِ فِي فَعُلْ لِاَخِيَابَة بِاليّاءِ وَكَانَمَا لَيْعَةُ مِنَ الرَّا فِي أَبْلِلَ اللهُمْ الحديث إن سَع المحفّلات خلاكة ولا يَعْ لِنْهَافِي صَهْعِهَ وسنه الْعَرْبُ اذا لَمْ تَغْلَبُ فَاخْلُبُ أَيْ إِذَا أَعْبَاكُ الْأَمْرُ مُعَالَبِهُ فَالْمِنْهُ تخادَعَةً ومنعالِكَ ديثُ إِنَّ كَانَ خَلِيمًا وَفِي حَدِيثٌ كِلْهَا فَ لَسَتَغُلْ الْغِيْرَ حُهُ بِالْخِلَيِدِ وَهُوَ الْمُحْدَلُ وَالْخَبْبُ النَّبَاتُ وَفِي حِدِثِ ابْنَ عَبَّايِسٌ وَقَلْبِحَا في قُولِهِ نَغَرِبُ فِي عَيْنِ حَمِيَّةٍ فَعَاكَ عَمَنُ هِ كَا مِيتَةً فَأَنْشِدَ ابْنُ عَبَّ أَيِّس زُخَالِهُ عَنْهُ لِ

وَرَأْقُ مَعَارِ الشَّمْسُ عِنْدَ غُرُونِهَا ﴿ فَيْعَيِنِ دُيْ خُلْبِ وَثَاطِحَ الرَّمَ الخُلْبُ الطَّانُ وَالْحَنَّاةُ فَيْهُ أَنَّهُ صَلَّا صَّلَاةً فِيَهَ رَفِهَا مِا لَقَرَاوَ وَجَهَ رَفَا عَيْ كَقَلْظَنْتُ أَنَّ تَعْضَهُمْ خَالْجِينِهَا أَيْمَازُعِينَهَا وَأَصْلُ الْعَلْجِ الْجَنْبُ وَالنَّوْعُ ومنه الْعَكَيْثُ يختلخونه على البتة أي بجتذ بونه ومنه حديث عتاي وأج سَلَمَ فَاحْتَلِيهَا مِرْجَعَ فَا ومنع حدث على ذع والحناة الله المنا الله و على المن على المنظل المنظل المناوي مسترع إلى أخار حبًا لِهَا وَحِينُه الْمُحَنَّ تَذَكِّبِ الْمُعَالِعُ عَنْ يَضِعِ السِّمِينِ لِأَلِي الْطُرَقُ المنسَعِيدَ عَالِطَهِينَ المَعْظِوا لَوَاضِعِ وَحُلَيْ الْمُعْنِينَ حَتَى تَرَوْهُ يَعْلَجُ فِي قَوْمِهِ أَوْتَوْلِحُ أَيُ يَسَعِ مِ فَحَجَهُ مُ وَيُوْوَى بالقاظ لجاوَقَدُ تَعَدُّمَ وصِد الْحَدَيْنِ فَيَسَّ لَلْمُسْرَةُ جَنِيْنَ النَّا فَدِ الْحَكَةِ هِيَ الْمَا خَتْلِمَ وَلَدُ عَالِيَ انْفِعَ مِنْ اوسَم حَدِيثُ إِنْ يَجْلَدُ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ خَتَلَعًا فَعَرَّكَ الْأَمْ فَعَدِب فَانْسَبُهُ إِلَى أَيْهِ يُعَالُ وَجُلْ عَنَالُجُ وَالنَّانُونِ فِي نَسِّيهِ كَانَهُ خُلِبٌ فِي أَنْ وَعُلْمَ فَانْتُنِهُ إِلَى أَتِهِ يُزِنْدُ إِنْ مَحْطِهَا وَعَيْنَةَ نِهَا لَا آلِيَهَا تَغَيِّمَا وَفَي حَدِيْثِ عَلَي قَالَ لَهُ عَلَيْدِ التَّلَامُ لَا يَخَلَّمَ فَي ضَدَّرِكَ طَعَامُ اي لَايَجِ كَ فِيدِشَيْ مِنَ الرَّبَةِ وَالشَّكِ وَيُرْوَى باليجاء وقذ تقدَّم وَاصَلُ الم حنلاج المَحَدُ وَالإضطرَابُ وفي حدث عَادُ الله وسُلَتْ عَن كَغِيمِ الصَّيْدِ الْمُعَنِيمِ فَعَالَتُ انْ يَعَلَمُ فَي نَعْسَكُ شَيْ فَلَ هُدُومِنِهِ الْحَلِيثُ مَا احْسَلُمُ عُوقَا لَكُلُّ الله بيدوف حَدِيْثَ عَبْدِ التَّحْرَ بِي الْهِ بَكُولِتَ الْعَكَمُ مِنَ الْعَاضِ بِن أُمَيِّدَ أَمَا مَرْ وَإِن حَالَ يَعْلِسُ خَلْفَ الْبَيْ فَإِذَا نَكُمُّ اخْتُلِحُ بِوَجْهِدِ فَلْ أَوْفَقَاكَ لَمُكُنَّ لَذَكُ فَلَ مَزَلَ يَعْتَزِلْحُ جَتَّى مَاتَ ايُ حَانَ يُحِرِّكُ شَعَنَيْهِ وَذَ قَنَهُ اسْتِهَ فَأَوْحِكَايةً لِنِعْلِ النِي فَبُعِي رَبَعِ لُ وَيَضْطَرُبُ إِلَىٰنَ مَاتُ وَفِي رِوابَةٍ فَضِي بِهِ شَهِ رَبِي تُمَّا فَاقَ خَلِعًا اي صَبِيعَ مُمَّا فَأَق سَنَا عِافَد أجيد كَيْمُهُ وَقُوَّتُهُ وَقَيْلُهُ وَقَيْلُ مُنْ يَعِشَّا وَفِي حِيثِيرِ شُرَيْحُ أَنَّ فِنْسَوَةٌ سُهِدِنَ عِنْكُ عَلَى مَنْ وَقَعَ حَيًّا يتَعَلَّجُ إِيْ يَعِرَكُ وحداثًا لِعَسَن التَّارَجُلا بُسِينَ مِشْيَةٌ أَنكُرَهَا فَعَالَ يَعْلَمُ فَي مِنْطِيرَ وَخَلْجَاكِ المجنوب الغلبان بالتغلك مضكن كالتروك وفي تغين الحنيث أنّ فلاناسًا ق خلفا الغليج نَهْ يُقِتَلِعُ مَالِهُ عِلْمَ فَطِول لَ مُعْضِع يَعْتَمَعُ بِهِ فِيهِ فِي حَبِيثِ عَلَى يَدُمُ الرُّنَيَامَن دِآلَ لْهَا فَأَخْلَدُ الْيَهَا أَيْ زَكُنَ الْيَهَا وَلَهُمَا لَهُ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ وَلِكِنَّهُ أَخْلَدَ الْكَالَامُ فِي وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَيْهِ أَنَهُ لَهُيْ عَنِ الْخِلْسَةِ وَهِي مَا يُسْتَعْلَصُ مِنَ السَّبُعِ فَتَمُوثُ فَبِ لَ أَن تُلْأَكُون خَلَسَتُ النَّى كَاخْتَكَ ثُدَّة وَاسْلَتَهُ وَهِي فَعِيلَة بَغَنَى مَنْعُوْلُه وسندا لِحَلَيْثُ لَئِسَ فِالنَّهُبَةِ وَكِيهُ الْعَلَيْدَةِ قَطْعٌ وَفِي وَالِيةِ وَلا فِي الْعَلْسَةِ أَيْ مَا يُؤْخَذُ سَلْمًا وَمُكَابِنَ وَمُعَدِيثُ عَلِيْ بَادِهُ وَابَلَاعْمَانِ مُهُنَّا جَامِسًا أَوْمَوْزًا حَالِشًا أَيْ يَخْلِسُكُمُ عَلَى عَنْكَةِ وَفِيهِ مِسْوَحَتَى تَاتِ فَتَيَاتِ قُعْسًا وَيْحَالِا طُلْمًا وَلِمَا خُلْمًا الْعَلْسُ السُّمْنِ وَمِنْهُ صَبِيٌّ خِلاَبَيّ وذَا كان مِنْ أَيْضُ وَأَشُوحُ يُعَاكُ أَخْلَتُ لِحَيْتُهُ إِذَا شَمِطِتْ فَيْدِ قُلْمُ فَاللَّهُ أَحَدُّ هِي سُوْفَةً

خلح

9 0

تُلْحَظ

خَلَبَ

خَلَسَ

خلص

المالية والمالية المالية والمالية والما

المخلاص متنف بولانما خَالضَّةُ في ضِفَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ خَاصَّةٌ أَوْلَاتُ اللَّافِظ بِهَاقَالُ العَلاَضِ قَالَ وَمُ يَعِدُ مُ إِنَّ الدَّيَّالِ مِنَ المَدْنِيَّةِ حُلَّا مُنَافِقٌ وَمُنَافِقَةٍ فَتِمَانًا لَمُ منهم ويخلص تغضمهم من تغض وفي حديث البينيسقاءٌ فيُعَلَصُ هُوَ وَوَلَهُ وُ لِيمَ إِنَّ النَّاسِ وَمَنْهُ قُولُهُ بَعَالَى فَلَا اسْتَنَا سُوَامِنْهُ خَلَصُوا خِيثًا آيُ مَتَزَجُوا عَنِ النَّاسِ سَن وفي حَدِيثِ الدَّسْتَوَاءِ فَإِنَّا خَلَقْتُ عُسْنَوَى أَيْ وَصَلْتُ لِلْغَتْ يُفَا لُ خَلَقَ فِالْكَ الْفَالْ ايٌ وَصَّ لَ الْيَهُ وَخَلَصٌ انِصًا إِذَا سَيْلَ وَنَجَارَنِهُ حَدِيثُ هِنَقُلَ اتِّي أَخْلُفُ الْيَهُ وَقُلْ كُرْمَ فَضَ ثَمْهَا أَيْ قَضَى مَا سَخَلْصُ بِهِمِنَ الْخُصُو حَلَيْكُ اللَّهِ وَهُ مَنْ فَي فَوْسُ كَسَّمُ هَا رَجُلُ مِا لَكُلاَصٌ وَفِي حَدِيثَ سَلْأَكُ لِنه كَانَتِ أهُلُهُ عَلَى عِنْ اوَكُنَا وَعَلَى الرَّاعَانَ أَوْقِيَّةً خِلَاضُ الْخِلَاضِ مِا لَكُنْ رَمَا اخْتَلَقَتْهُ النَّا دُمِنَ الذَّهَب وَغَيْنِ وَكَذَا الْخُلَاصَةُ مِالفَتِي وَفِيهِ لاَ تَغُومُ الشَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَرِبَ آلْهَا سُنْتُ ا دَوْشِ عَلَىٰ ذِي الْخَلَصَّةِ هُمَ مَيْكَ كَأْنَ فِنِهِ ضَمَ لِبَوْشِ وَخَثْعَيْرِ وَبَعِيْلَةً وَعَارِهِمْ وَ كُوالْخَلَصَةُ اللَّغِيَّةُ المِمَانِيَّةُ النَّيْحَانَتُ مِالْمَنَ فَانْغَذَ النَّهَ ارْمَوْلُ اللَّهُ صَا إِلَّهُ عَلَيْهِ فِ جَرِيَّاس عَندِ اللّهِ فَعُرَبُهَا وَقِينَ لَ ذُق الْعَلْصَةِ النَّم الصّيم نَعْنِيةٍ وَفِينِهِ نَظَن لِاتَ دُولانظِيافِ الله إلى النمَّاء المدُّ جِنَاشِ وَالمُعَنِّي أَيْمَ يُرِدُونَ وَيَعَوْدُونَ إِلَى جَاهِلِيُّهِ فِي عِبَاكُ وَالأَوْنَا فِيسَعَى نَتَابَى دَوْسُ طَالُّمُنَاكَ حَوْلَ ذِي الْخَلَفْ، فَتَوْتِحُ أَعْنَا زُهُنَّ وَقِدْ نَصَاتُ رَدِكُوهَا فِي الْحَكِينَاتِ في خُنْ الزياةِ لاخلاط وَلا وَراط العلاط مَصْلِينَ عَالطَه مِعَالطة وَخلاطا وَالْلهُ بِ اَن يَخْلُطُ رَجُلُ اللَّهُ بِإِيلِ عَيْنِ اَوْبَعَمَ اَوْعَهُمُ لَهُمَنَعُ حَقَّ اللَّهُ مَا يَعِبُ لَهُ وَهُومَ عَنِي فُولِهِ فِي الْحَدِيثِ الْأَخَرِ لَا يَعْمَعُ بَإِنْ مَنْفَرِف وَلا يُفَرِّقُ بَيْنَ مُعَمِّعٍ حَدْبَ الصَّدَقَةِ ﴿ الْمَنْ الْمُنْ عَلِينَ الْمُنْغِرِقِ فَهُوَ الْحَلَاطُ وَذَلِكَ مَا نَ يَكُونَ ثَلَا أَ وَيَكُونُ لَكِلِّ وَاحِدِا رَبِعُونَ شَاةً وَقَدْ وَجَبَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مَهُمْ شَاةٌ فَا ذَا اظَلَّهُ المَعْلَقُ حُعْفُ للدَّيْكُونَ عَلَيْهِ مُرْفِهَا إِلَّا مَّا أَهُ وَإِحِلَةً مِن وَآمَّا تَغِرْنِيُّ الْحِيْمِ فَانْ يَكُونَ الْمَاكِ شِرُفِيكَانِ وُكِلِ وَاحِدِ مَهُمَا سِائِهُ شَاةٍ وَشَاءٌ فَتَلُونُ عَلَيْهَا وَمَا لَهُمَا ثَلَتَ شِيَاهِ فَا ذَا اَطَلَهَا المَصِّيق فَرَقَا عَمَهُمَا فَلَمَ مَكُنَ عَلَى عَلَى فَاحِدِ مَنْهُمَا الْأَسْاَةُ وَاحِدَةً فِدِقَاكَ الشَافِعَي الْخِطَابُ في عَدَا المَصَيِّفِ وَلِرَبِ المَالِ وَالْخَشْيَةُ خَشْبَتَابِ خَشْيَةُ الشَّاعِي أَنْ تَعِبُّ الصَّلَعَةُ وَخَشْيةُ رَبِ المالِ أَنْ يَقِلَ مَالَّهُ فَا مُركِلُ وَاحِدِ مِنْهَا أَنَا أَيْدِتُ فِي المَالَ شَيًّا فَيَ الْجَعْ وَالْتَغْرِيقِ هَذَا عَلَىنَ هِبِ السَّافِعِي إِذِ الْعَلْطَةُ مُؤْتِنَّ عَنَكَ وَأَصَّا الْبَوْحَدُمْ فَلَا الْرَّلْهَا عَيْكَ وَنَكُونَ مَعْنَ الْحَدِيثِ نَعْفِي لِعَلاط لَنْفي لِلْ مُرْكَانَهُ بَعُولُ لا آثَنَ لَكُلُطْ فِي تَعْلِيلِ الزَّكُوة وَتَكَيْنِوهَا ف

خَلَطَ

حَدِيثُ الزِّكَاةِ أَيْضًا وَمَاكِانَ مِنْ خَلِيظِيْنَ فَانْهُمَا مِتَرَاجَعَانِ يَقِيْهُمَا مِالسَّوِّ مَا الْعَلَظُ الْمَا لَطُ وَيُرِيْكُ مِهِ الشِّرَاكِ الَّذِي يَعْلَظُ مَا لَهُ عَالِ شَوْمَلَهُ وَالنَّواجُعَ مِبْنَهُمَا هُوَانَ مَكُونَ كُيِّدِيهَامَثَلاً ارْبَعُونَ بَغَنَّ وَلِلْأَحُرِثَلْنُونَ بَعَنَّ وَمَا لَهُمَا يُخْتَلِظُ فِبَاخُذُا لِشَاعِي عَنِ الْأُوبِعِينَ مُسِّنَةً وتَعَنِ الثَّلَاثِينَ تَبِيْعًا فَرَجِعُ بِإِذِلُ المَسِّنَةِ بِثَلِثَةِ اسْتَبَاعِهَا عَلَى لَيْنَادُ وَمَاذِلُ النِّفِعِ مِا رَبِّعَةِ أَشْبًاعِهِ عَلَى مُرْبَلُهُ لِأَنَّ كُمَّ إِوَاحِيهِ فَ السِّيانِ وَاجْب عَلَا لَشَيْنَ وَكَانَ المَالُ مِلْكُ وَاحِبُهُ وَفِي قُولُهُ مِالْسُوتُ وَلِي كَالِيَ التَّاعِيُ إِنَّا ظَلَ إِحَدُهُ إِفَا فَاحْدَى مِنْهُ زِمَا دِهُ عَلَ فَرْضِهِ فَا نَدُلا بَرْجِعُ بِفَاعَلَى مُرْزِيدٌ وَاعَا بَعِيمُ لَ قَمْدُمَا يَغُضُهُ مِنَ الْوَاحِبِ ذِوْنَ الْزِيَاكِة وَفِي التَّاجُعِ ذَلِيْلُ عَلِمَ الْخَلْطَةُ يَضِعَ مَنَيْ أغياب الأموال عندكن يغولف بعروني حدثن التبنيذ الدنية عين الخليظين أف يُعتبد بُولُدُمَايُنتَكُ مِنَ النُسُووَالنَّمْرُ مَعَا اوَمِنَ الْعِنْبِ وَالنَّيْفِ مَعَا أَوْمِنَ الْزَيْفِ وَالتَّيْ وَعُوذِلَكُ مِمَّانِفُ لَهُ مَعْتَلَطًا وَاغَانِهَ عِنْهُ لِأَنَّ الْأَنْوَاعَ اذْ الْحَلَطْتُ فَي الْأَنْوَ الْحَافِ الْحَافَ الْمُنْوَاعَ اذْ الْحَلَّا مُعَالِمُ عَلَا يُعْمَاكِكُ الْحَافَ الْمُنْوَاعَ اذْ الْحَلَّالُ مُعَالِمُ عَلَا يُعْمَاكِكُ الْحَالَةُ عَلَا يُعْمَاكِكُ الْحَافَ الْمُنْوَاعِ الْمُلْكِ أسترع للشانة والغيمين والتبينية المغتول من خليطان وهب قوم الي تغريدوا فالرني الخدّ انظاه العدنيث وبدقال مالك واخمان وعامّة الحدّثان فالزامن سررة فراجله الشكرة فبنوفهي أغممن جمية واحلي ومن شريه مغله خدوثما فبنه فهن أغمري جفتان ينم الخليطيق وشنب المفكوف وفيرف وتحص فينه وعاكما القنينة كالانتكار وفيده ملخالطت الصِّدَقَهُ مَا لاَّ الْمُلكَنَّهُ قَالَ النَّافِعِي يَعْنِي النَّهِ خِيَانَهُ الصِّدَقَةُ مُثلَفُ المَالَ المُلكُوط بهَا وَقِيْلُهُ وَتَعِذِي مُلْلِعًالَ عَلَى لِنِيَا مَدِ فِي سُيَّ مِنْهَا وَقِيا هُوَ حَتَّى عَلَى تَعِيلُ إِذَا لَيْكَا وَصَلَّ إِنَّا تَعْتَلَطُ بَالِهِ وَفَحَدِيْثِ الشُّفَعَةِ الشَّهَكُ أُولَى مِنَ الْعَلِيْطِ وَالْعَلِيْظُ وَلَى مِنَ الْحَازَ السُّحِكَ المَسَارَى فِي الشَّيْفِ وَالْخِلِيطِ الْمُشَارَكِ فَحَقُوف اللَّكِ كَالشِّرِ وَالْطِيْقِ وَتَخْوِهُ لِكُ وَفِي حني الوسوسة تجع السيطان بلقش الخلاطان عالط قلت المصلى بالوسوسة حَايِّتُ عَنْكَ وَسُيِّلُ مَا يُوْجِبُ الْخُسُلِ قَالَ الْغَفْقُ وَالْخَلَاطُ أَى الْجَاءُ مِنَ الْخَالُطَةِ وَمِنْهُ خطبة لعاج ليس أوان مكفوالخلاط بعن القفادو في حديث معاومة الا تخلن تعدّ ما النوفادعا احدها على صَاحِهِ مَا لا وَكَانَ الْمَدِينَ وَكَانَ الْمُدِينَ وَكَانَ الْمُعَالِمُ فِي الْمُعَالِمُ الْعَلَمُ الْكُنِّي الَّذِي يَخِلْطُ الْهُ شَيَّا فِيلَهُمُ عَلَى التَّامِعِينَ وَالْنَاظِرِينَ وَفِي حَدِيثِ سَعْدِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُنَا لنضة كاتضع الناه مالة خلط اي لا ينتلط تغوهم بغض بغض لعفافه وياتيه فاعتم كَانُوْا بَاكُلُونَ خُنِهَ الشَّعِينَ وَوَيْقَ النَّحَة لِلْعَرْضِ وَحَاجِيم وَمِنْ مَن النَّا النَّحَدُ لِلْعَالَ النَّحَدُ لِلْعَالَ النَّا النَّحَدُ لِلْعَالَ النَّا النَّحَدُ لِلْعَالَ النَّا اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ النَّا اللَّهُ اللَّ نُزِّزَقُ ثَمْنَ الْجَمْعِ عَلَيْحَفِ رَسُولُ اللّهُ حَتَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَهِ وَلَا لِخَلْطُ مِنَ التّمْرأي الْخُسَلِطُ مِنْ أَنْوَاعٍ شَنِي وَفِي حَدِيثُ شُرَيْعِ جَاهُ وَخُلِفَقًا كَ إِنِي طَلَّقْتُ امْرَّاقِي ثَلَثًا وَهِي تَحَايُضُ فَعَالَ امَّا إَنَّا فَلَا اَخِلُطُ حَلَا لِأَ يَعَزَامِ أَيْ كَاحَنَتِ بِالْعِيْفَةِ الَّتِي وَقَعَ فِهَا الطَّلَاقُ مِنَ المِسْبَةِ خلع

(نَعَاْ كَانَتُ لَهُ جَلَا لَا فَي بَعْضِ ٱتَامِ الْحَيْضَةِ وَحَرَامًا فَي بَعِضَ اوْفِ جَعِيدٌ الْحَقَر يَضِفُ الإِرَادَ في عَقْلِهِ تَخَا لَطِهُ إِذَا اخْتَ إِعَقَالُهُ فِيهِ مُنْ خَلَعَ مِنَّ امِنْ طَاعَتِ السَّلْطَانِ لِقِي الله لا تجدله مِنْ طَاعَةِ سُلُطًانِهِ وَعَلَاعَلَيْهِ بِالشِّنَّ وَهُوَمِنْ خَلَعْتُ الثَّوْبِ إِذَا الْعَيْدَ وَسَعَاقَدُونَ عَلَى النَّصَوَعُ وَلا عَانِهِ وَأَنْ يُؤْخَذَ كُمَّ مِنْ مَالْأَخَوْفَا ذَا أَمَا دُوا أَنْ سَبَّرُوا سِن انْسَابِ قَدْ خَالَعْقَ أَطْهَرُ وَاذْكِكُ إِنْ النَّاسِ وَسَمَوا ذَٰلِكَ الْعَالَ خَلْعًا وَالمُنَامِّ ا خَلِعًا اَيْ مَخُلُقُ عَافَلَد يُوْخَدُ وَكَ يَعِيما يَتِهِ وَلا يُؤْخَدُ حِنَا يَهُمْ فَكَانَهُمُ خَلَعُوا الْمِاتِيل كَانُوا فَدُ لِمُنْتُوهَا مَعَنَهُ وَسَمَّوْهُ خُلْعًا وَجُلِيعًا مَعَانًا وَالنَّسَاعًا وَبِهُ بِسَلْمَ الإمام وَالْمُنْدُ أَدُاعُولُ خَلِيعًا مَعَانًا كَانَّهُ قَدْ لَبِسَ الْخِلَافَةَ وَالْإِمَانَ ثُمَّزَخَلُعَمَا وَمِيَّهُ حَلَّ هُ حَنْثِ كُفِ اتَّ مِنْ تَنْ يَى أَنْ الْمَلِعَ مِنْ مَالِيْ هَدَّقَةً أَيُ الْحَرَجُ بِهِ وَاعْرَىٰ مِنْهُ كَا يَعْمَىٰ الْإِنْسَانُ اذَا خَلَعَ ثُومَهُ وَفَي حَدِيثٍ الَّذِي قَدْ يَخْلَعَ فِي الشَّرَابِ المُسْنِكِنَ جَلَاهُ ثَمَّا نِينَ هُوَ الَّذِي الْعَكَ فِي الشَّرْبِ وَإِنَّ خَلَعَ رَسَّنَهُ وَاعْظِى نَفْسَهُ هُوَاهَا وَهُوَ مَنْعَكُم بِ الْخَلْعِ وَفُ حَدِيدٍ إِنَّ الطَّيْفَا فَكَانَ رُجِلُهُ كُامُ بِحَدَمِ للشُّرْبِ وَاللَّهِ وَأُومُونِ الْعَلِيْجِ الشَّاطِرُ الْحَبَيْثِ الَّذِي خَلَعَتْ مُوفِيهُ الْخُتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ يَعْنِي اللَّهِ فِي يَظَلُقُ الْخُلْعَ وَالطَّلَا قَامِنْ أَنْفَا يَعِقْ بغين عُذِينْ بِعَالُ خَلِعَ امْ لِمَعْدُلُمًا وَخَا لَعَهَا مُخَالَعَةً وَاحْتَلَعَتْ هِي مِنْهُ فَلَى خَالِعٌ وَاصْلُهُ مِنْ خَلِعِ الثَّوْبِ لِهِ وَالْخُلْعُ أَنْ يُطَلِّقَ مَنْ وَجَنَّهُ عَنْ عِرْضِ نَبْذِ لُهُ لَهُ وَفَائِثَ ثَهُ الطَّالُالْحُجَة لِلْ بَعَقْدِ جَدِيْهِ وَفَيْدِهِ عِنْدَا لَشَافِعِي خِلَافَ هَلْهُ فَافَتَحُ أَوْطَلاَقٌ وَفَدْ بُسَتَكَى لَعَلْعُ طَلاَقًا ومنه حَدِّيثُ عُمَرَاقًا مَلَةً نُشَوَتْ عَلَى مُرْجِهَا فَقَالَ عُمَرُ الْحَلَعْمَا آيُ طِلْقُهَا وَاتْرَكْهَا وَفِي مَا أُعْطِي الرَّجُلُ يُحْ مَالِعٌ وَجُنْ خَالِعٌ آيَ شَدِيلُ كَانَدُ يَعْلَمُ فُوَّادِهُ مِنْ شِبَّا وَجُوف وَهُ فَ تَعَانُ فِي الْخُلْحِ وَالْمَا جُهِمِ مَا يَعْرِضُ مِنْ نَوَازِعِ الْافْكَانِ وَصَعْفِ الْعَلْبِ عِنْدَ الْعُوفِ فِي عَ يَعْمِلُ هَذَا الْعِلْمُ مِن حُولَ خَلَفٍ عُلَى وَلَهُ يَنْفُونَ عَنْهُ تَعْمِيْفَ الْعَالَيْنَ وَأَنْتَالَ المنطِلِينُ وَمَاقُلُ الجاهلين والخلف التخفي والتكون كأن يجئ معدمن مضى الااند التجاب فالخير وَبِالنَّنْكِيْنِ فِي الشِّينَ بُقَالُ خَلْفَ ضِدْقِ وَخَلْفُ شَوْةً وَمَعْنَا هُمَا جَيْعًا العُرْنُ مِنَ النَّاشِ وَالْمُلَادُ فِي هَلَ الْجَهِيْدِ الْمُنْتَى حُوثِ الشَّكُونِ الْمَكِيِّثِ سَيَكُونُ بَعْدَ سَيِّتَانَ شَا القَلَقَ وَحَدِثْ ابن مَشْعَوجِ ثُمَا نَعَاكُخُلَفَ مِنْ بَعْلِهِ خُلَوْقَ هِي جَنْعُ خَلْفٍ وَفَي حَدِيثِ

خُلَفَ